# کیٹ شخص من کی الصراط ؟ د. محمد بن إبراهيم النعيم

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

## مقدمة (١):

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فإن العلم بالآخرة وما سيحصل فيها من أهوال وكرب، أمر غفل عنه بعض المسلمين، فأصبحوا ممن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وإن العلم بكرب الصراط هو من الأمور الهامة الواجب التفكير فيه بجد والوجل من مغبته، إذ لا مفر من ولوجه والمرور عليه، وقد أقسم الرب حل وعلا أن يورد عباده النار، قال الله تعالى ﴿ وَإِن مّنكُمُ إِنَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّفْضِيّا ﴿ ١٧ ﴾ ثُمَّ نُنجِي الّذينَ اتّقُوا وَنَذَرُ الظَّالمينَ فيها جبّياً ﴿ ١٧ ﴾ آمريم: ١٧١-٧١]، فورود المسلمين للنار؛ المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها (٢٠).

وتعد مرحلة المرور على هذا الصراط من أخطر الكرب التي سيواجهها المسلم يوم القيامة، وإن المؤمن لن يهدأ روعه حتى ينجو من هذا الصراط ويتركه وراء ظهره.

وإن السباق الحقيقي والمصيري هو الذي سيكون بين الناس على الصراط، قال تعالى ﴿وَلُوْ نَشَاء لَطُمَسْنَا عَلَى الْ أَعْيُنهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾[يس: ٦٦]، فمن قطعه سالما فقد نجا من النار إلى الأبد وفاز فوزا عظيما.

فماذا أعددت لهذا الكرب العظيم يا ترى من عمل؟ فالأمر والله حد وليس بالهزل، فهو إما نجاة منه أو سقوط في نار تلظى.

أحاول في هذا الكتاب تسليط الضوء على كرب الصراط وخطورته في أربعة مباحث، المبحث الأول: التعريف بالصراط وكربه، والمبحث الثاني: كرب الإحراق على الصراط والأعمال المنجية عليه، والمبحث الثالث: كرب ظلمة الصراط والأعمال المنورة له، والمبحث الرابع: الذنوب التي تسقط صاحبها في النار، سائلا المولى القدير أن ينجينا برحمته وعفوه من كُرب يوم القيامة عامة، ومن كَرْبِ الصراط خاصة، إنه جواد كريم (٣).

<sup>(</sup>١) جزء من كتابي: كيف تسابق إلى الخيرات؟ (تحت الطبع)

<sup>(</sup>٢) نقل حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول (٨٥٣/٢) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بأن كل الناس سيردون النار، فورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها.

<sup>(</sup>٣) سلكت في كتابة هذا الكتاب ذكر الأحاديث من مصادرها الحديثية وبينت درجة ما كان منها في غير الصحيحين، وما وضعته في الأحاديث بين شرطتين فهو من كلامي تفسيرا أو نحوه.

## المبحث الأول

#### التعريف بالصراط وكربه

## المسألة الأولى: ما الصراط؟

الصراط حسر ممدود على متن جهنم، أحدُّ من السيف، وأدق من الشعرة، مدحضة مزلة، وطريق مظلم محرق، على حافتيه خطاطيف وكلاليب من نار معلقة وحسكة مفلطحة، يجتازه المسلمون وأتباع الرسل، وقيل إن طوله مسيرة خمسة عشر ألف سنة (٤)، فإما أن يعبروه بسلام، أو آلام، أو يقعوا منه إلى النار.

فعن سلمان الفارسي على عن النبي الله قال: (.... ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة من يجوز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) (٥٠).

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله المعنى أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السبف (٦).

وروى أبو سعيد الخدري في أيضا أن النبي في قال: (.... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم)، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: (مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان ....) (٧)، ومعنى مدحضة مزلة أي: طريق زلق تزلق فيه الأقدام، ومعنى حسكة أي: شوكة صلبة من حديد.

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: على هذا يرد سؤال: وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ والجواب: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون: هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد اهـ (^).

ويمكن تصور طول هذا الصراط إذا علمنا أن كل الأمم – فيما عدا الكفار – سيكونون عليه يوم تبدل الأرض والسموات، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله على عن قوله عز وجل أيوم تُبدّلُ الأرض عُبرً اللهُ والسّمَاوَاتُ المارهيم: ٤٨]، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: (على الصراط)، وفي رواية عند الترمذي قال على حسر جهنم) (٩).

<sup>(</sup>٤) هذا التعريف مستخلص معظمه من عدة أحاديث صحيحة، إلا حديث الطول فمعضل، وستأتي ألفاظ هذه الأحاديث وتخريجاتها.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٥/٦/٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٦٢٦).

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام مسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري واللفظ له (٧٤٤٠)، ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٨) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد الصالح العثيمين  $(7 \cdot 7 \cdot 7)$ .

<sup>(</sup>٩) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٨٩/١٨)، ومسلم (٢٧٩١)، و الترمذي (٣١٢١)، وابن ماجه (٤٢٧٩)، والدارمي (٢٨٠٩)، وابن حبان (٣٣١)، والحاكم (٤٧٣/٢).

#### المسألة الثانية: هول كرب الصراط

يُعدُّ المرور على الصراط من أخطر كرب يوم القيامة إن لم يكن هو أخطرها، ففيه من الأهوال والفزع والخوف والرعب ما لا تتحمله عقول الخلق ولا نفوسهم، ويدل على ذلك أربعة أمور:

#### الأمر الأول: عنده لا يذكر الإنسان إلا نفسه

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله ﷺ: (ما يبكيك؟) قلت: ذكرت النار فبكيت؛ فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: (أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وحيث الكتاب حين يقال ﴿ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهُ ﴾ حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم) (١٠٠).

## الأمر الثاني: إشفاق الملائكة من هوله وهم غير محاسبين

فعن سلمان الفارسي عن النبي الله قال: (يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) (١١).

#### الأمر الثالث: وقوف النبي على عنده للشفاعة

فعن أنس بن مالك شه قال: سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة فقال: (أنا فاعل)، قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: (اطلبني أول ما تطلبني على الصراط)، قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: (فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن) (١٢).

## الأمر الرابع: عنده لا يتكلم يومئذ إلا الرسل

ومن شدة هوله أنه لا يتكلم عند إجازته إلا الرسل داعين الله تعالى بالسلامة لمن عبره من أتباعهم، حيث روى أبو هريرة الله الله على قال: (.... فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم ، فأكون أول من يجوز من

<sup>(</sup>١٠) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٤٤/٢٤)، وأبو داود واللفظ له (٤٧٥٥)، والحاكم (٤٧٨/٥)، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج أحاديث حامع الأصول لابن الأثير (١٠/٥٧٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢١٠٨).

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٥).

<sup>(</sup>١٢) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٣٢/٢٤)، والترمذي (٢٤٣٣)، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٦٢٥).

<sup>\*</sup> تأمل رحمك الله في إيمان الصحابة رضي الله عنهم باليوم الآخر واعتقادهم بأحقيته وتصورهم بما يجري فيه كأنه رأي عين، وتأمل كيف يعُطى أنس بن مالك شي موعدا يوم القيامة، ويحدد له مكان هذا الموعد، لجزمهم رضي الله عنهم بوقوع هذا اليوم المهيب ولحشيتهم منه، فيا ليتنا نحذو حذوهم.

الرسل بأمته ، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم....) (١٣).

فمن هذه الأحاديث يتضح حليا بأن نصب الصراط يعد كربا من الكرب التي تستوجب علينا الحرص على الأعمال التي تنجينا منه.

لذلك قال معاذ بن حبل رضي: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك حسر حهنم وراءه (١٤).

## المسألة الثالثة: هل سيمر الكفار والمنافقون على الصراط؟

يرى بعض أهل العلم بأن الناس كلهم مسلمهم وكافرهم سيمرون على الصراط، ولكن جاء في الصحيحين أن المشركين وأهل الكتاب لن يمروا على الصراط، لألهم سيؤمرون قبل نصب الصراط باتباع ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله، فيتبعونهم إلى جهنم فيُدَعُّونَ فيها دَعًا فيتساقطون فيها، ثم تبقى هذه الأمة في كرب الموقف، ثم يضرب الصراط على متن جهنم.

روى أبو سعيد الحدري ﴿ قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: (هل تُصَارُونَ في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟) قلنا: لا، قال: (فإنكم لا تُصَارُونَ في رؤية ربكم يومغذ إلا كما تضارون في رؤيتهما)، ثم قال: (ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثائهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كألها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم، ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فما تريدون؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا فاحر، فيقال لهم: ما يجبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننظر ربنا، قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم)، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم)، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال:

<sup>(</sup>١٣) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني (٢٤/٧٥١)، والبخاري واللفظ له (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢)، وابن ماجه (٢٨٠).

<sup>(</sup>١٤) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للقاسمي (صفحة ٤٣١).

<sup>(</sup>١٥) رواه الإمام أحمد الفتح الرباين- (٢٤/١٧٥)، والبخاري (٢٥٧١)، ومسلم واللفظ له (١٨٧).

(مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا....) (١٦).

وفي رواية الإمام مسلم: أن البي الله قال: (إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغُبَّرِ بقايا – أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردُون؟ فيحشرون إلى النار كألها سراب يَحْطِمُ بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال: فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كألها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم و لم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو في الدنيا أفقر ما كنا إليهم و لم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه؛ إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد التم فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه؛ إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد التهاء ورياء؛ إلا جعل أول مرة، فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا، ثم يضرب الجسو على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم ....).

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله، كالمسيح والعزير من أهل الكتاب، فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط، إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين، تتبع كل فرق منهم ما كانت تعبد في الدنيا، فترد النار مع معبودها أولا؛ وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون ﴿يَقُدُمُ قُوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ [هود: ٩٨] القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون ﴿يَقُدُمُ قُوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾

وأما المنافقون فسيمرون على الصراط، وسيعطون نورا يمشون به، ثم يُطفئ نورهم ليتساقطوا إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، فقد قال جابر بن عبد الله ﷺ: .... ويُعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم

<sup>(</sup>١٦) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٧).

<sup>(</sup>١٧) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب، تحقيق إياد القيسي (صفحة ٢٢٧).

يتبعونه، وعلى حسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون....(١٨). المسألة الرابعة: أحوال الناس على الصراط

المارون على الصراط أربعة أصناف؛ كل على قدر إيمانه وعمله وذلك للحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري المارون على السعدان، ثم يستجيز الناس، فناج على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس، فناج مسلم، ومخدوج به – أي مخدوش –ثم ناج، ومحتبس به، ومنكوس فيها) (١٩٠):

[۲] ومنهم من تخدشه كلاليب الصراط أو تقطع لحمه ثم ينجو، وذلك لما رواه حذيفة هي أن النبي قال: (....) وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة (۲۱) مأمورة بأخذ ما أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار....) ووي حافي الصراط كلاليب معلقه أيضا أن النبي هي قال: (.... وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟) قالوا: نعم، قال: (فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يُخردل ثم ينجو ....) (۲۲).

وعلل ابن حجر نقلا عن الزين ابن المنير رحمهما الله تعالى الحكمة في تشبيه الكلاليب بشوك السعدان؛ أن ذلك لسرعة احتطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلا لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة (٢٤). [٣] ومنهم من يحبس على الصراط فيعاني الشيء العظيم من لفح جهنم وغير ذلك من عذاب ورعب تنخلع له الأفئدة، فعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي في قال: (.... ومن رمى مسلما بشيء يريد شَيْنَهُ به، حبسه الله على حسر جهنم حتى يَخْرُجَ مما قال) (٢٥).

<sup>(</sup>١٨) رواه الإمام أحمد المسند- (١٤٧٦٣)، ومسلم موقوفا على جابر ١٩١).

<sup>(</sup>١٩) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني (١٥٧/٢٤)، وابن ماجه (٤٢٨٠)، وابن حبان (٧٤٢٩)، والحاكم (٦٢٨/٤)، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨١٨٩).

<sup>(</sup>٢٠) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٠٩/١٨)، والترمذي (٣١٥٩)، والدارمي (٢٨١٠)، والحاكم (٩٨٦/٤)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٢١) قال النووي رحمه الله تعالى: أما الكلاليب فجمع كَلُّوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهو حديدة معطوفة الرأس يُعلق فيها اللحم وتُرسل في التنور [صحيح مسلم بشرح النووي (٢٥/٣) (ح ١٨٢)].

<sup>(</sup>٢٢) رواه الإمام مسلم (١٩٥)، والحاكم (٢٣١/٤).

<sup>(</sup>٢٣) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني (٢٤/١٥١)، والبخاري (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢)، وابن ماجه (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (١١/١٦٤ ح ٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٢٥) رواه أبو داود (٤٨٨٣)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٤٠٨٦).

[2] ومنهم من يوبقه عمله فيسقط في النار والعياذ بالله، وذلك لما رواه أبو بكرة عن النبي على قال: (يُحْمَلُ الناس على الصراط يوم القيامة، فَتَقَادَعُ بَم حَنَبَةُ الصراط؛ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ في النار، قال: فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء) (٢٦)، أي أن حنبتي الصراط تسقطهم في النار بعضهم فوق بعض.

وعند هذا الموقف العصيب والمرعب الذي تنخلع له القلوب، يعج الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعاء قائلين: اللهم سلم سلم؛ شفقة ورحمة لما يرون من أحوال الناس على هذا الصراط، حيث روى أبو هريرة أن رسول الله على قال: (.... فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يُوبقُ بعمله – أي يهلك –، ومنهم من يخردل، ثم ينجو....) (۲۷).

## أول وآخر من يجوز الصراط

إن أول من يجوز الصراط من الأمم هي أمة محمد ﷺ لكرامتها عند الله عز وحل، فقد روى أبو هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (.... فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم ، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته،....) (٢٨).

وأول من يجوز من هذه الأمة هو نبينا محمد ﷺ وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري ﷺ أن النبي ﷺ قال: (...) والأنبياء بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم سلم سلم، فأكون أنا وأمتي أول من يمر، أو قال: أول من يجيز،... ) (٢٩)

وأول من يجوز من هذه الأمة بعد نبيها على هم فقراء المهاجرين، فقد جاء عن ثوبان مولى رسول الله على أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي عدة أسئلة كان منها قوله: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله على: (هم في الظلمة دون الجسر)، قال: فمن أول الناس إحازة؟ قال: (فقراء المهاجرين...) (٣٠٠).

وأما آخر الناس مرورا على هذا الصراط فهو الذي يمشي مرة ويكبو مرة ويسحب عليه سحبا مرة أخرى.

فعن عبد الله بن مسعود هي أن رسول الله على قال: (آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك؛ لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين ....) (٣١).

وقال عبد الله بن مسعود رضي أيضا: يأمر الله بالصراط، فيضرب على جهنم، فيمرُّ الناسُ على قدر أعمالهم

<sup>(</sup>٢٦) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني – (٢٦/٥٥)، والطبراني، والبزار، وحسنه الألباني في ظلال الجنة (٨٣٧).

<sup>(</sup>۲۷) سبق تخريجه في الحاشية رقم (۱۳).

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢٩) رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢٨٤/١)، وقال الألباني في ظلال الجنة: إسناده حيد وهو على شرط مسلم (٦٣٤)

<sup>(</sup>٣٠) رواه الإمام مسلم (٣١٥).

<sup>(</sup>٣١) سبق تخريجه في الحاشية رقم (١٥).

زُمَرا زُمَرا، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمرِّ الريح، ثم كمر الطير، ثم كمر البهائم، حتى يمر الرجلُ سعيا، وحتى يمر الرجل مشيا، حتى يمر آخرهم يتلبَّط – أي يتقلب – على بطنه فيقول: يا رب لِمَ بطَّأت بي؟ فيقول: إني لم أُبطئ بك، إنما بطَّ بك عملك (٣٢).

وعن أبي سعيد الخدري شه أن النبي أن الله وما الجسر؟ قال: (مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا....) (٣٣).

#### أشكال السقوط من الصراط

جاءت عدة أحاديث تصف حال الساقطين من الصراط أعاذنا الله من ذلك المال والتي منها:

## [أ] المكردس

وهو الذي جُمعت يداه ورجلاه وأُلقي إلى موضع (<sup>٢٤</sup>)، فعن أبي سعيد الخدري النبي الله قال: (... والأنبياء بحنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم سلم سلم، فأكون أنا وأمتي أول من يمر، أو قال: أول من يجيز، قال: فيمرون عليه مثل البرق، ومثل الريح، ومثل أجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مكلم، ومكردس في النار...) (<sup>٣٥</sup>).

## [ب] المنكوس:

وهو المقلوب بأن صار رأسه أسفل <sup>(٣٦)</sup>، فعن أبي سعيد الخدري النبي الله قال: (يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس، فناج مسلم، ومخدوج به – أي مخدوش –ثم ناج، ومحتبس به، ومنكوس فيها) <sup>(٣٧)</sup>.

وروى معاذ بن حبل ﷺ أنه قال: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: (ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم)؟ (٣٨).

<sup>(</sup>٣٢) حسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج أحاديث حامع العلوم والحكم لابن رجب (٣٠٨/٢) وقال: روي مرفوعا وموقوفا.

<sup>(</sup>٣٣) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٧).

<sup>(</sup>٣٤) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (١٦٢/٤).

<sup>(</sup>٣٥) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٣٦) شرح سنن ابن ماجه القزويني للسندي (٧٧٣/٢).

<sup>(</sup>٣٧) سبق تخريجه في الحاشية رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣٨) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٥٨/١٩)، والترمذي واللفظ له (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، والحاكم (٤٤٧/٢)، والمردد (٣٩٧٣)، والحاكم (٣٩٧٣)، والحاكم (٣٩٧٣)، والحامع (٣٩٢٥).

### [ج] المكدوس

وهو المدفوع من ورائه (٣٩)، فقد أخبر جل وعلا بأن الكفار يدفعون إلى جهنم دفعا شديدا حيث قال تعالى فيوم يُدعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّاً [الطور: ١٣]، وروى أبو سعيد الخدري في أن النبي في قال: (... يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم)، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: (مدحضة مزلة عليه، خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالربق وكالربح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا...) (١٠٠).

بعد وصف هذا الهول العظيم لهذا الصراط، يتضح أن الناس سيواجهون كربين شديدين عليه، الأول يتمثل في كرب الإحراق على الصراط وسيأتي في المبحث الثالث.

# المبحث الثاني

## كرب الإحراق على الصراط والأعمال المنجية عليه

تكمن خطورة المرور على الصراط؛ أنه على قدر عملك سيكون قدر مرورك عليه، فأعمالك الصالحة هي التي ستحدد مقدار سرعتك عليه، فهي وقودك ومطيتك عليه؛ لأنها هي التي تجري بك في طريق شاق ومرعب طوله كما رُوي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه مسيرة خمسة عشر ألف سنة (١١).

فعن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ (يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كَشُدِّ الْفَرَسِ أي كجري الفرس - ثم كالراكب في رحله ثم كَشُدِّ الرَّجُلِ ثم كمشيه) (٢٤).

لذا فإن كثرة الأعمال الصالحة تزيد من سرعتك واجتيازك للصراط بسلام، وأن الناس ستتفاوت سرعاقم على الصراط تبعا لمراتبهم وتفاوت أعمالهم الصالحة، فلماذا سيجيء الرجل يوم القيامة على الصراط فلا يستطيع السير إلا زحفا؟ أليس لقلة عمله، ولانتهاء وقوده الذي يدفعه إلى الإمام، ولعدم مسابقته في الدنيا في الخيرات؟ بينما تراه سابق على حطام الدنيا و جاهد نفسه على ذلك، و نسى أو غفل عن الآخرة.

وعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (.... فيمر أولكم كالبرق كيف يمر ويرجع طرفة عين، ثم

<sup>(</sup>٣٩) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤/٥٥/١).

<sup>(</sup>٤٠) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٧).

<sup>(</sup>٤١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (٢٦/١١) ح ٢٦٢/١)، والبدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي (صفحة ٣٣٤) (ح ٢٠٢٥)، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح : أخرجه ابن عساكر في ترجمته وهذا معضل لا يثبت اهـ.

<sup>(</sup>٤٢) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٢٠).

كالريح، ثم كالطير، وشد الرجال - أي الركض - تجري بهم أعمالهم حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ ما أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفسُ أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا) (٢٠٠).

فالمرء لن يجري على الصراط بحوله وقوته واختياره، وإنما يجري به عمله، وتفكر بالذي سيمر على الصراط زحفا، والنار أسفل منه؛ يصله لهيبها وسمومها، فمتى سيقطع هذا الصراط؟ وكم سيعاني من رؤية جهنم وحرها الذي يزيد على حر نار الدنيا سبعين ضعفا، وفي رواية مائة ضعف.

فعن أبي هريرة في أن رسول الله في قال: (ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم)، قيل: يا رسول الله الله الله قال: (فُضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها) (١٤٠)، وعنه أيضا في أن النبي قال: (هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم) (٥٠).

تفكر في إنسان يمر طريقا مشتعلا بالنار إما ماشيا أو بسرعة البرق، فهل يحس بهذه النار لو كان من الصنف الثاني؟ فكيف لو كان يزحف زحفا أو يُسحب سحبا؟ وكيف لو كان ذلك كذلك، ولكن فوق نار جهنم التي علمت قدر حرها ؟

فعن أبي سعيد الخدري أن النبي أن النبي أن النبي الله قال: (... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم)، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: (مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا....) (٢١).

وعن حذيفة على قال: قال رسول الله على: (...فيأتون محمدا على فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان حنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق)، قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: (ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا)، قال: (وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون حريفا)

#### لماذا تعجز أعمال العباد على الصراط؟

<sup>(</sup>٤٣) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٤٤) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٦٤/٢٤)، والبخاري واللفظ له (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣)، والترمذي (٢٥٩٠)، وابن ماجه (٤٣١٨)، والدارمي (٢٨٤٧).

<sup>(</sup>٥٥) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٤/٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤٦) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٧).

<sup>(</sup>٤٧) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٢٢).

تفكر في حال من ستعجز أعماله عن الجريان به، ولماذا ستعجز يا ترى؟ أليس لأنه ما استغل عمره في مرضاة الله؟ وإنما جاء ببضاعة مزجاة من عمل صالح قليل وآخر سيئ كثير؟

قال الملا على القاري رحمه الله تعالى في قول النبي ﷺ (حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا) أي: الرجل لضعف عمله وتقاعده عن السبق في الدنيا اهـ (٤٨).

أبعد هذا يجرأ أحدنا على إضاعة وقته وتسويف توبته، وأمامنا عقبات وكرب وأهوال؛ لا يكون الخلاص منها سوى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإكثار من الأعمال الصالحة والحمية من الذنوب!

إن الأعمال الصالحة هي مطايانا على الصراط، فالمسارعة على الصراط ستكون بالعمل الصالح فحسب، وليس بالجاه والمال والنسب.

فعن أبي هريرة الله الله الله الله الله الله عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .... ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) (٤٩).

الناس في الدنيا يحرصون على وسائل النقل السريعة للتنقل في أسفارهم، ولو أدى ببعضهم دفع مبالغ باهضة، فترى أحدهم يفضل السفر إلى البلد البعيد بالطائرة رغم ارتفاع تذكرها عن السفر بالحافلة أو السيارة، ليس إلا رغبة في الوصول بأسرع ما يمكن؛ ولئلا يصيبه عناء السفر، أليس أولى بالمسلم أن يجاهد نفسه في الدنيا بالإكثار من الأعمال الصالحة كي يجتاز هذا الصراط بأسرع ما يمكن؟ فإنه طريق ليس مفروشا بالورود والمناظر الخلابة، وإنما طريق مزلة، كله كلاليب وأهوال وعذاب وتحريق.

قال عبد الله بن مسعود على: يأمر الله بالصراط، فيضرب على جهنم، فيمرُّ الناسُ على قدر أعمالهم زُمَرا زُمَرا، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمرِّ الريح، ثم كمر الطير، ثم كمر البهائم، حتى يمر الرجلُ سعيا، وحتى يمر الرجل مشيا، حتى يمر آخرهم يتلبَّط على بطنه فيقول: يا رب لِمَ بطَّات بي؟ فيقول: إني لم أُبطئ بك، إنما بطَّا بك عملك مشيا،

وهذا مصداق ما رواه أبو ذر على عن النبي في فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال (.... يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أُوَفِّيكُمْ إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسه) (٥١).

## عذاب المتباطئ على الصراط

إن المتباطئين عن طاعة الله عز وجل، سيدفعون ثمن تباطئهم على الصراط، وثمن استهتارهم بمن نصحهم للاستجابة لله ورسوله على بمرورهم عليه مرورا بطيئا، والإبطاء على الصراط –لقلة الأعمال الصالحة– سيتخلله لونين

<sup>(</sup>٤٨) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (٥٧٤/٩).

<sup>(</sup>٤٩) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (٢٥/١٩)، ومسلم واللفظ له (٢٦٩٩)، والترمذي (١٤٢٥)، وأبو داود (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٥٠) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٣٢).

<sup>(</sup>١٥) رواه الإمام مسلم (٢٥٧٧).

#### من العذاب:

الأول: لفح النار للمتباطئ أثناء مروره عليه.

فعن عبد الله بن مسعود هم أن رسول الله هم قال: (.... والصراط كحد السيف دحض مزلة، قال: فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبمام قدميه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، فتصيب جوانبه النار) (٢٠٠).

والثاني: حدش الحسد أو تقطيعه بالكلاليب المعلقة كتقطيع اللحم.

فعن أبي هريرة هم أن رسول الله هم قال: (.... فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم ، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يُوبقُ بعمله – أي يهلك –، ومنهم من يخردل، ثم ينجو....) (٥٣).

قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى: يُخردَل أي: يصرع أو يقطع قطعا كالخردلة، والمخردل: المقطع، تقطعه كلاليب الصراط ثم ينجو اهـــ (١٠٠).

وقال أبو إسحاق رحمه الله تعالى: المخردل هو المرمي المصروع، وقيل المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار، يقال: خردلت اللحم بالدال والذال أي فصلت أعضاءه وقطعته اهـ (°°).

#### لحظة تأمل على الصراط

قال القرطبي رحمه الله تعالى: فتفكر الآن فيما بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك، واضطراب قلبك، وتزلزل قدمك، وثقل ظهرك بالأوزار، المانعة لك من المشي على بساط الأرض؛ فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم، كيف يُنكِّسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم، وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه أهـ وتعلو

<sup>(</sup>٥٢) رواه الحاكم واللفظ له (٢٣٣/٤)، والطبراني، وابن أبي الدنيا، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٦٢٩).

<sup>(</sup>٥٣) سبق تخريجه في الحاشية رقم (١٣) واللفظ للبخاري، وانظر الحاشية رقم (٢٢) ورقم (٢٣).

<sup>(</sup>٤٥) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (١/٩٥).

<sup>(</sup>٥٥) النهاية في غريب الأثر لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥٦) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، تحقيق مجدي السيد، (٤٣/٢).

## الأعمال المنجية من لفح النار أو السقوط فيها

توجد أعمال صالحة كثيرة تعين فاعلها على الثبات على الصراط وجوازه سالما دون أن تلفحه النار أو السقوط فيها، كما أن هناك أعمالا صالحة أخرى موجبة لسرعة الجواز على الصراط، وكلا النوعين من هذه الأعمال – الموجبة للثبات على الصراط والموجبة لسرعة الجواز عليه – مكمل للآخر ومما ينبغي الاعتناء بهما أشد العناية.

لن أذكر الأعمال الصالحة التي بُشر صاحبها بدخول الجنة، لعدم دلالتها الكافية على نجاة صاحبها من النار ابتداءا، وإنما سأذكر تلك التي نص فيها الشارع الحكيم بنجاة صاحبها من لفح النار، فهي أقوى دلالة على النجاة من كرب الصراط ومن ثم دخول الجنة.

فقد روى أبو ذر الله شيئا دخل الجنة، قال: (أتاني جبريل فبشري أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى) (٥٧)، ومعلوم بأن الزنا والسرقة من الكبائر التي توعد أصحابها بالنار، فيحتمل معنى الحديث أن من ارتكب تلك الكبائر وهو مؤمن، سيكون مآله إلى الجنة إما ابتداء من أول الحال لتجاوز الله عنه، وإما بعد أن يقع عليه العذاب والعياذ بالله.

في هذا المبحث سيتم ذكر الأعمال الموجبة للثبات على الصراط والمنجية من لفح النار أو السقوط فيها، أما الأعمال الموجبة لسرعة احتياز الصراط فسيتم ذكرها لاحقا في المبحث الثالث عند ذكر كرب ظلمة الصراط والأعمال المنورة له.

لقد أحبر النبي بي بأنه لن يلج النار من شهد بدرا وبيعة الرضوان، حيث روى حابر في أن عبدا لحاطب في حاء رسول الله بي يشكو حاطبا فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله بي يشكو حاطبا فقال: يا رسول الله عنها عن النبي في قال: (إني لأرجو ألا يدخل النار أحد، فإنه شهد بدرا والحديبية)، كما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي في قال: (إني لأرجو ألا يدخل النار أحد، إن شاء الله تعالى، ممن شهد بدرا والحديبية)، قالت: قلت: يا رسول الله أليس الله يقول (وَإِن مِّنكُمُ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًا ﴾؟ فقال: (ألم تسمعيه قال: ﴿ ثُمَّ نُنجِي الّذِينَ اتَّقُوا وَّنذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِنيًا ﴾ (١٥٩)؟

ولكن ماذا عن الذي لم يشهد هذه الأحداث العظيمة بدرا والحديبية وبيعة الرضوان؟

لقد ذكر لنا الرءوف الرحيم الله العديد من الأعمال الصالحة التي يثبت الله صاحبها على الصراط، وكذلك العديد من الأعمال التي تقي صاحبها من النار، والذي يظهر أن من نجا من النار فقد عبر الصراط بسلام، والتي منها ما يلي.

1 – الإيمان بالله والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الأخرق والمظلوم وكف الأذى عن أبي ذر شه قال: سألت رسول الله على: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: ( الإيمان بالله)، قلت: يا نبي الله

<sup>(</sup>٥٧) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٠٣/١٩)، والبخاري واللفظ له (٧٤٨٧)، ومسلم (٩٤)، والترمذي (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٥٨) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٩٣/٢٢)، ومسلم (٩٥٥)، والترمذي (٣٨٦٤).

<sup>(</sup>٩٥) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٩٤/٢٢)، وابن ماجه (٤٢٨١)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٥٤).

مع الإيمان عمل؟ قال: (أن ترضخ – أي تعطي – مما حولك الله، وترضخ مما رزقك الله)، قلت: يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: (يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر)، قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر؟ قال: (فليعن الأخرق) –وهو الذي لا صنعة له \_ قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: (فليعن مظلوما)، قلت: يا نبي الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: (ما تريد أن تترك لصاحبك من حير؟ ليمسك أذاه عن الناس)، قلت: يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قال: (ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال، إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة) (١٠٠).

# ٢ - قضاء حوائج الناس وتفريج كرهم

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قلق قال: (أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عن ابن عمر رضي الله عنه كربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعا ، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة ؛ أحبُ إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ، ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كظم غيضا ولو شاء أن يُمضيه أمضاه ؛ ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزلُ الأقدام ، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسدُ الخلُ العسل (١٦٠).

## ٣ -الأعمال المؤدية لشفاعة النبي على

إن الاعتناء بالأعمال المؤدية لشفاعة النبي الله أحد الوسائل المهمة لتفريج كرب الصراط، حيث سيقف النبي على هذا الصراط يدعو الله بنجاة المؤمنين عن السقوط منه قائلا (رب سلم سلم)، وقد أحبر الله بنه سيشفع لأناس عند الصراط، وما ذلك إلا لاشتداد كرب الناس عنده.

قال أنس بن مالك على: سألت النبي الله أن يشفع لي يوم القيامة فقال: (أنا فاعل) قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: (اطلبني أول ما تطلبني على الصراط)، قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: (فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن) (٦٢).

فمن أراد أن يشفع له رسول الله ﷺ بالنجاة من كُرب يوم القيامة عموما ومن كَرب الصراط خصوصا؛ الذي يعد أعظم المشاهد؛ فعليه الاعتناء بالأعمال الصالحة خصوصا المؤدية لشفاعته ﷺ يوم القيامة والتي من أهمها ما يلى:

### [أولا] سؤال الوسيلة لرسول الله ﷺ

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (سلوا الله لي الوسيلة فإنه لا يسألها لي عبد في الدنيا

<sup>(</sup>٦٠) رواه البيهقي، وابن حبان (٣٧٣)، والحاكم (١٣٢/١)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨٧٦).

<sup>(</sup>٦١) رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٧٦).

<sup>(</sup>٦٢) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٦٣).

إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ) (٦٣).

وتسأل هذه الوسيلة لرسول الله على بعد سماع الأذان، لما رواه جابر الله على قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة) (١٤).

#### [ثانيا] الإكثار من الصلاة على النبي محمد ﷺ

لقد رغبنا النبي ﷺ بالإكثار من الصلاة عليه ﷺ وأخبر بأن أولى الناس بالقرب به أو بشفاعته يوم القيامة هم أكثرهم عليه صلاة ﷺ: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة) (١٥٠).

#### [ثالثا] الصلاة على النبي على بعدد معين وبصيغة معينة

فعن أبي الدرداء ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (من صلى عليَّ حين يصبح عشرا، وحين يمسي عشرا، أدركته شفاعتي يوم القيامة) (٦٦).

## [رابعا] الإكثار من النوافل

فعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن عن حادم للنبي الله رحل أو امرأة قال: كان النبي الله مما يقول للخادم: (ألك حاجة؟) قال: حي كان ذات يوم ، فقال: يا رسول الله حاجتي، قال: (وما حاجتك)؟ قال: حاجتي أنْ تشفع لي يوم القيامة، قال: (ومن دلك على هذا)؟ قال: ربي، قال: (إمَّا لا - أي إنْ كان لا بد - فأعنِّي بكثرة السجود).

<sup>(63)</sup> رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٣٧).

<sup>(64)</sup> رواه الإمام أحمد ⊣لفتح الرباني- (٣١/٣)، والبخاري (٦١٤)، ومسلم (٣٨٤)، والترمذي (٢١١)، وأبو داود (٥٢٩)، والنسائي (٦٧٨)، وابن ماجه (٧٢٢).

<sup>(65)</sup> رواه الترمذي (٤٨٤)، وابن حبان (٩١١)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (١٦٦٨).

<sup>(66)</sup> رواه الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٥٧).

<sup>(67)</sup> رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٣١١/١٤)، والطبراني في الكبير واللفظ له (٤٤٨٠)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٣/١٠)، والسيوطي في البدور السافرة في أمور الآخرة (١١٠٨)، ووافقه الوادعي في كتاب الشفاعة وقال: لكن الحديث له شواهد يرتقي بما إلى الحسن اهـ (صفحة ٢٣٥)، وقال الساعاتي في الفتح: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وقال المنذري وبعض أسانيدهم حسن اهـ (٣١١/١٤)، وضعفه الألباني في تخريج كتاب السُنة لأبي عاصم (٨٢٧).

<sup>(68)</sup> رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٢١٩/٢) و(٢٣٢/٢٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٠٢).

#### [خامسا] الصبر على ضيق العيش في المدينة المنورة

فعن يحنس مولى الزبير رحمه الله تعالى أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان، فقال لها عبد الله: اقعدي لَكَاع (١٩٠)، فإني سمعت رسول الله على يقول: (لا يصبر على لأوائها وشدتما أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة) (٧٠)

وروى أبو هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدُ، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة) (٧١).

قال الباجي رحمه الله تعالى: واللأواء هو الجوع وتعذر التكسب، والشدة: يُحتمل أن يريد بما اللأواء، أن يريد بما كل ما يشتد به سكناها وتعظم مضرته اهـــ (٧٢).

#### [سادسا]: الموت بالمدينة المنورة

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها) (٧٣).

إننا نسمع عن بعض الأثرياء إذا كبر سنه، اشترى قصرا في أحد المنتجعات السياحية الأوروبية؛ ليقضي بقية حياته بين ظهراني المشركين، وكان الأولى به أن يأخذ بوصية رسول الله في فيودع الدنيا وهو في مدينة رسول الله على المنام وشفاعة خير الأنام في.

## ٤- الصبر على موت الولد

روى عبد الرحمن بن بشير الأنصاري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط ) (٧٤).

(70) رواه الإمام مالك في الموطأ (١٦٣٨)، وأحمد الفتح الرباني- (٢٦٠/٢٣)، ومسلم واللفظ له (١٣٧٧)، والترمذي (٣٩١٨).

<sup>(69)</sup> لكاع: الغبي أو قليل العلم.

<sup>(71)</sup> رواه الإمام أحمد –الفتح الرباني– (٢٦٠/٢٣)، ومسلم (١٣٧٨)، والترمذي (٣٩٢٤).

<sup>(72)</sup> المنتقى شرح موطأ مالك (١٦٣٨).

<sup>(73)</sup> رواه الإمام أحمد-الفتح الرباني-(٢٥٩/٢٣)، والترمذي (٣٩١٧)، وابن ماحه (٣١١٢)، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٨٤٠٤)، ووافقه الألباني في صحيح الجامع (٦٠١٥).

<sup>(</sup>٧٤) رواه الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٧٥) رواه الإمام أحمد ⊣لفتح الرباني- (١٣٨/١٩)، والبخاري (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢)، والترمذي (١٠٦٠)، والنسائي

وعن أبي هريرة ﷺ أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ بابن لها يشتكي فقالت: يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: (لقد احتظرت بحظار شديد من النار) (٢٦٠).

وروى أبو سعيد الخدري ، أن النبي في قال: (ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار)، قالت امرأة: واثنين؟ قال: (واثنين) (٧٧).

## المحافظة على صلاتي الفجر والعصر

# ٦- المحافظة على ركعتي الضحي

يطلب من المسلم كل يوم أداء ثلاث مائة وستين صدقة، ومن فعل ذلك فمات في يومه؛ يكون قد أمَّن لنفسه البعد والوقاية من نار جهنم أثناء مروره عليها بإذن الله تعالى، حيث روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل، فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نحى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاث مائة السلامي، فإنه يمشي — وفي رواية يمسي — يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) (٢٩٠).

و یجزئ عن ذلك العدد من الصدقات أداء ركعتین من الضحی، حیث روی أبو ذر النبی الله قال: (یصبح علی كل سلامی من أحدكم صدقة، فكل تسبیحة صدقة، وكل تحمیدة صدقة، وكل تملیلة صدقة، وكل تكبیرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ولهی عن المنكر صدقة، ویجزئ من ذلك ركعتان یر كعهما من الضحی) (۸۰۰).

وروى أبو بريدة هم قال: سمعت رسول الله في يقول: (في الإنسان ثلاث مائة وستون مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة)، قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: (النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك) (٨١).

فحري بنا أن لا نغفل عن هاتين الركعتين، وإن عجزنا عن ذلك لظروف عملنا أو نحوه، فلا أقل أن نشغل ألسنتنا بالباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتكبير وتمليل بهذا العدد الذي لن يستغرق خمس دقائق من وقتنا.

<sup>(</sup>۱۸۷۵)، وابن ماجه (۱۸۷۵).

<sup>(</sup>٧٦) رواه النسائي (١٨٧٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١٤٤)، والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٩٩٤).

<sup>(</sup>۷۷) رواه الإمام مالك (٥٥٤)، وأحمد ⊣لفتح الرباني- (١٣٨/١٩)، والبخاري (١٠٢)، ومسلم (٢٦٣٤)، والترمذي (١٠٦٠)، والنسائي (١٨٧٥)، وابن ماجه (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٧٨) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٢١/٢)، ومسلم (٦٣٤)، وأبو داود (٤٢٧)، والنسائي (٤٧١).

<sup>(</sup>۲۹) رواه الإمام مسلم (۲۰۰۷).

<sup>(</sup>٨٠) رواه الإمام أحمد –الفتح الرباني– (٢٢/٥)، ومسلم واللفظ له (٧٢٠)، وأبو داود (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٨١) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٧٦/٩)، وأبو داود واللفظ له (٢٤٢٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٩).

## ٧- المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها

عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي الله قال: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حَرُمَ على النار)، وفي رواية لها رضي الله عنها عند النسائي أن النبي الله قال: (ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل)(٨٢)، ومعنى حافظ: أي داوم وواظب على هذا العمل.

قال أبو الطيب محمد شمس الدين آبادي رحمه الله تعالى في قوله النار)، وقد الحثيلات على النّار): أيْ حَرَّمهُ الله عَلَى النّار)، وفي رواية (حَرَّمهُ الله على النار)، وفي أخْرَى (حَرَّم الله لحمه على النار)، وقد الحثيلات في معنى ذلك هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه وإن قُدِّر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يَحْرُم على النار أن تَسْتُوعب أَحْزَاءَهُ وإن مَسَّت بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بِلَفْظِ (فتمس وجهه النار أبدا)، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح (وَحَرَّمَ على النار أن تأكل مواضع السجود)، فيكون قد أطلق الكل وَأُرِيد البعض مجازا، والحمل على المحقيقة أولى، وأن الله تعالى يُحرِّم جميعه على النار وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم، والحديث يدل على تأكيد أربع الحقيقة أولى، وأربع بعده، وكفي بهذا الترغيب باعثا على ذلك، وظاهر قوله (من صلى) أن التحريم على النار يحصل مرة واحدة، ولكنه قد أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ (من حافظ)، فلا يَحْرُم على النار إلا الْمُحَافِظ الهـ (٢٥).

لما نزل بعَنْبَسَة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها سمع فضلها من أحته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي و كانت قد حافظت على أدائها حتى ماتت، فقد روى حسان بن عطية قال: لما نزل عَنْبَسَة بن أبي سفيان الْمَوْتُ اشتد جَزَعُهُ، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: إني سمعت أم حبيبة، يعني أحته، تقول: قال رسول الله و (من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، حَرَّمَ الله لحمه على النار)، فما تركتهن منذ سمعتهن (۱۸۰)، فهلا حافظنا على هذا الثواب العظيم والدرع الواقى من نار الجحيم؟

# ٨- تغبيرُ القدمين في كل أمر يرضي الله عز وجل

عن يزيد بن أبي مريم الله على عباية بن رفاعة بن رافع الله على الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله الله على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار) (من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على الله في سبيل الله في سبيل

قال المناوي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث: (من اغبرت قدماه): أي أصابهما غبار أو صارتا ذا

<sup>(</sup>٨٢) رواه الإمام أحمد ⊣لفتح الرباني- (٢٠٠/٤)، والترمذي (٤٢٨)، والنسائي (١٨١٦)، وأبو داود (١٢٦٩)، وابن ماجه (٨١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٩٥).

<sup>(</sup>٨٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد آبادي (١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٨٤) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٨٢)، واللفظ للإمام أحمد.

<sup>(</sup>٨٥) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (٦٦/٦)، والبخاري (٩٠٧)، والترمذي واللفظ له (١٦٣٢)، والنسائي (٣١١٦)، والدارمي (٢٣٩٧).

غبار والمراد المشي، (في سبيل الله) أي في طريق يطلب فيها رضا الله فشمل طريق الجهاد وطلب العلم وحضور الجماعة والحج وغير ذلك؛ لأنه اسم حنس مضاعف يفيد العموم، إلا أن المتبادر في سبيل الله الجهاد، (حرمه الله) كله (على النار) أبلغ من قوله أدخله الجنة وإذا كان ذا في غبار قدميه فكيف بمن بذل نفسه فقاتل وقتل في سبيل الله؟ فيه تنبيه على فضيلة المشي على الأقدام للطاعات؛ وأنه من الأعمال الرابحة التي يستوجب العبد بما معالي الدرجات والفردوس الأعلى اهـ (٢٨٠).

وقال المباركفوري رحمه الله تعالى: عند قول النبي ﷺ: (فهما حرام على النار) أي لا تمسهما النار، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التَّصَرُّف في سبيل الله فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يُحَرِّمُ عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه اهـــ (٨٧٠).

وعن أبي المصبح المقرائي شه قال بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له، فقال له مالك: أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله فقال حابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله في يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار)، فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت، نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله، فعرف جابر الذي يريد، فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي وسمعت رسول الله في يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار)، فتواثب الناس عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه (٨٨).

# ٩- رد الغيبة عن المسلم والدفاع عنه وعدم رميه بشيء في عرضه أو نحوه

عن أبي الدرداء ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (من رد عن عرض أحيه كان له حجابا من النار)، وفي رواية أنه ﷺ قال: (من رد عن عرض أحيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة) (١٩٩).

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي الله قال: (من حَمَى مؤمنا من منافق أُرَاهُ قال: بعث الله ملكا يَحْمِي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شَيْنَهُ به، حبسه الله على حسر جهنم حتى يَخْرُجَ مما قال) (٩٠).

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي على قال: (من ذب عن عرض أحيه بالغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار) ((٩١).

ومن تباطأ سيره على الصراط حتى حبس عليه لفحته النار والعياذ بالله، ولهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه

<sup>(</sup>٨٦) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (٧٦/٦).

<sup>(</sup>۸۷) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٨٨) رواه ابن حبان (٤٦٠٤)، وأبو يعلى، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٨٩) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٩/١٩)، والترمذي (١٩٣١)، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٩٠) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٩١) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٦٢/١٩)، والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٤).

الله تعالى: إذا سمعت الرجل يقول لآخر: بيني وبينك الصراط، فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هو، لو عرف الصراط أحب أن لا يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد اهـــ (٩٢).

#### • ١ - الصدقة والكلمة الطيبة

عن عدي بن حاتم النبي الله قال: (اجعلوا بينكم و بين النار حجابا ولو بشق تمرة) (٩٣)، وفي رواية عند مسلم أنه الله قال: ( من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل).

وفي رواية أحرى أنه قال: ذكر النبي ﷺ النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، قال شعبة: أما مرتين فلا أشك، ثم قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة) (٩٤)

#### 1 1 - الصيام

فعن أبي هريرة الله أن النبي الله قال: (الصيام جنة وحصن حصين من النار) (٩٥٠).

وتزداد هذه الحصانة والوقاية إذا كان الصيام أثناء الجهاد، حيث روى أبو أمامة ﷺ أن النبي ﷺ قال: (من صام يوما في سبيل الله، جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض) (٩٦).

# ٢ ٧ - البكاء من خشية الله عز وجل والحراسة في سبيل الله وغض البصر

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: (لا يلج النار رجل بكي من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا) (٩٧).

وروى أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (عينان لا تمسهما النار أبدا؛ عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله ) (٩٨).

وعن معاوية بن حيدة على قال: قال رسول الله على: (ثلاثة لا ترى أعينهم النار؛ عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من حشية الله، وعين كفت عن محارم الله) (٩٩).

وغض البصر من العبادات التي تساهل فيها كثير من المسلمين في هذا الزمان؛ الذي تبرحت فيه المرأة بشكل

<sup>(</sup>٩٢) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب الحنبلي، تحقيق إياد القيسي (صفحة ٢٣٢).

<sup>(</sup>٩٣) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٩٠)، والبخاري (٦٥٦٣)، ومسلم (١٠١٦)، والترمذي (٢٤١٥)، والنسائي (٢٥٥٣)، وابن ماجه (١٨٥)، والدارمي (١٦٥٧).

<sup>(</sup>٩٤) رواه الإمام البخاري واللفظ له (٦٠٢٣)، ومسلم (١٠١٦)، والنسائي (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٩٥) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٩٨٠)، والبيهقي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٨٠).

<sup>(</sup>٩٦) رواه الترمذي (١٦٢٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٣٣).

<sup>(</sup>٩٧) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٤/١٤)، والترمذي (١٦٣٣)، والنسائي (٣١٠٨)، والحاكم (٢٦٠/٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٧٧٨).

<sup>(</sup>٩٨) رواه الترمذي (١٦٣٩)، وأبو يعلى، والطبراني، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٩٩) رواه الطبراني، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (١٩٠٠).

لم يسبق له نظير، وأصبحت مفاتنها تعرض بصور متعددة، وبخاصة بعد الانفتاح الإعلامي على العالم بظهور القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت.

ولهذا جاء الثواب عظيما لمن غض بصره، والجزاء من جنس العمل، بأن لا يُريه الله عز وجل النار أثناء مروره على الصراط، مما يشير إلى أن احتمال جوازه على الصراط سيكون كالطرف أو البرق، وبالتالي حمايته من لفح النار.

## ١٣- حسن الخلق مع الناس

عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (ألا أخبركم بمن يُحَرَّمُ على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل)، وفي رواية للإمام أحمد أنه ﷺ قال: (حُرِّمَ على النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ من الناس) (١٠٠٠).

ومعنى قوله ﷺ (يُحَرَّمُ على النار): أي يمنع عنها، ومعنى قوله ﷺ (سهل): وهو ضد الصعب، أي سهل الخلق كريم الشمائل، ومعنى قوله ﷺ (هُيِّنٍ لَيِّنٍ): أي طلق حليم لين الجانب، والهَيِّنِ من الْهَوْنِ وهو السكون والوقار والسهولة، و معنى قوله ﷺ (على كل قريب): أي إلى الناس.

## ٤١- الصبر على البنات وإعالتهن ورعايتهن

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: (من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار) (١٠١)، وفي رواية عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تحد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها و لم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي على علينا فأخبرته فقال: (من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار).

وعن عقبة بن عامر الله أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: (من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن

<sup>(</sup>۱۰۰) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۱۷۸/۱۹)، والترمذي (۲٤۸۸)، وابن حبان (٤٧٠)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>١٠١) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (١٠١٩)، والبخاري (١٤١٨)، ومسلم (٢٦٢٩)، والترمذي (١٩١٣).

وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، كن له حجابا من النار يوم القيامة) (١٠٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: (ليس أحد من أميّ يعول ثلاث بنات أو ثلاث أحوات، فيحسن إليهن، إلا كن له سترا من النار) (١٠٣).

وعن المطلب بن عبد الله المخزومي الله قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي الله فقالت: يا بني ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله يقول: (من أنفق على ابنتين، أو أحتين، أو ذواتي قرابة، يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضله، أو يكفيهما كانتا له سترا من النار) (١٠٤).

#### 10 - الصبر عند الإصابة بالحمى

عن أبي هريرة الله عن أن النبي على عاد رجلا من وعك كان به فقال: (أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار) (١٠٠٠).

وعن أبي أمامة ﷺ أن النبي ﷺ قال: (الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار)

قال المناوي رحمه الله تعالى: أي أنها تسهل عليه الورود حتى لا يشعر به أصلاً اهـــ (١٠٠٠).

ولذلك لا ينبغي سب الحمى استجابة لأمر نبينا محمد على حيث روى جابر بن عبد الله على أن رسول الله على أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين)؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: (لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد) (١٠٨).

#### ١٦ – الصلاة على النبي على عند ذكره

عن جعفر بن محمد عن أبيه ﷺ أن النبي ﷺ قال: (من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد خطئ طريق الجنة) (١٠٩).

أي من ترك الصلاة على النبي ﷺ متعمدا عند ذكر اسمه، خطئ طريق الجنة؛ وطريقها هو الصراط، ومن

<sup>(</sup>١٠٢) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٠١٥)، وابن ماجه (٣٦٦٩)، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٨٨).

<sup>(</sup>١٠٣) رواه البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٧٢).

<sup>(</sup>١٠٤) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٤٩/١٩)، والطبراني، ، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (١٩٧٤).

<sup>(</sup>١٠٥) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٣٥/١٩)، والترمذي واللفظ له (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٣٤٧٠)، والحاكم (٢٠٨١)، والحاكم (٢٠٨١)، والبيهقي، وحسنه ابن كثير في النهاية (٢٦/٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢).

<sup>(</sup>١٠٦) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٦٠/١٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٨٨).

<sup>(</sup>١٠٧) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (٢١/٣).

<sup>(</sup>١٠٨) رواه الإمام مسلم واللفظ له (٢٥٧٥)، وابن ماجه (٣٤٦٩).

<sup>(</sup>١٠٩) رواه البيهقي في الشعب (١٥٧٣)، وصححه الألباني في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٤٤).

خطئ طريقها فلا يبقى له إلا السقوط عن الصراط والعياذ بالله.

ومفهوم الحديث أن من حافظ على الصلاة على النبي الله كلما ذكر اسمه الله الله فإنه لا يخطئ طريق الجنة بإذن الله تعالى، وإنما يسهل له طريقها؛ وطريقها هو الجواز على الصراط، فالحذر كل الحذر من ترك الصلاة على النبي الله تعمدا عند سماع اسمه في خطب الجمعة والمواعظ العامة ونحوها.

روى الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي، خطئ طريق الجنة) الجنة (١١٠).

وروى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (من نسى الصلاة علىّ خطئ طريق الجنة) (١١١).

أي من تركها عمدا، قال المناوي رحمه الله تعالى: قال في الإتحاف: ومعنى النسيان فيه الترك كما قال تعالى ﴿ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسيتَهَا ﴾ وليس المراد به الذهول، لأن الناسي غير مكلف اهـــ (١١٢).

وروى جابر بن سمرة هم أن رسول الله على صعد المنبر فلما رقى عتبة قال: (آمين) ثم رقى أخرى فقال: (آمين) ثم رقى ثالثة فقال: (آمين) ثم قال: (أتاني جبريل فقال يا محمد: من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: الله قل: آمين، فقلت: آمين، قال: يا محمد: من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخله النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين، فقلت: آمين، فقلت: آمين، فقلت: آمين، فقلت: آمين، فقلت: آمين،

ولا يدل هذا على وحوب الصلاة على النبي ﷺ كلما ذُكر، فقد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح بأن هذه الأحاديث لم تخرج مخرج الوحوب، وإنما مخرج الندب والمبالغة في تأكيد الصلاة على النبي ﷺ وطلبه في حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ﷺ بتكرار ذكره ﷺ في المجلس الواحد (١١٤).

# ١٧ - إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

إن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما متواصلة يقي المؤمن من النار، فعن أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله على: (من صلى لله أربعين يوما في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان؛ براءة من النار، وبراءة من النفاق) (١١٥).

<sup>(</sup>١١٠) رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه ابن حجر في الفتح (١٧٢/١١ ح ٦٣٥٨)، والسيوطي في الجامع الصغير (٢٦٧٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>١١١) رواه ابن ماجه (٩٠٨)، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٦٨).

<sup>(</sup>١١٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (١٢٩/٦).

<sup>(113)</sup> رواه الطبراني، وابن حبان (٤١٠)، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٤٠٩).

<sup>(114)</sup> فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (١٧٣/١١ ح ٦٣٥٨).

<sup>(115)</sup> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (١/٢٥).

لا يتأتى للمرء أن يدرك تكبيرة الإحرام إلا إذا أتى مبكرا إلى الصلاة، ولقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، عزوا أنفسهم، لأنهم خسروا هاتين الشهادتين العظيمتين من الله عز وجل؛ براءة من النار وبراءة من النفاق.

قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه (١١٦)، وذُكر عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام نحو أربعين عاما، لأنه ما كان يصلي في المسجد النبوي إلا في الصف الأول، وقال وكيع رحمه الله تعالى: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى واختلفنا إليه قريبا من سبعين فما رأيته يقضي ركعة (١١٧).

## ١٨- إسباغ الوضوء

إن إسباغ الوضوء للصلاة يحمي الجسد من لفح النار أثناء المرور على الصراط، فكيف بمن لا يتوضأ أصلا للصلاة؟ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله الله الله عنهما الله عنهما قال وهم عِجَالٌ ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تُلُوحُ لم يمسها الماء، فقال رسول الله الله على: (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) (١١٨)، والعقب هو مؤخر القدم.

وروى أبو هريرة ﷺ أنه رأى قوما يتوضئون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: (ويل للعراقيب من النار) (١١٩)، والعرقوب هو العصبة التي فوق العقب.

# ٩١ - قول دعاء الإقرار بالوحدانية في الصباح والمساء أربع مرات

رواه أنس بن مالك في أن رسول الله في قال: (من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين، أعتق الله نصفه، فمن قالها ثلاثا، أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار) (١٢٠).

ومن أسرار تكرار هذا الذكر أربع مرات ما قاله ابن العماد رحمه الله تعالى في كشف الأسرار عما خفي من

<sup>(116)</sup> رواه الترمذي (٢٤١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٦٥).

<sup>(117)</sup> صفة الصفوة لابن الجوزي (٦٩/٢).

<sup>(118)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۲/۲)، والبخاري (۲۰)، ومسلم واللفظ له (۲٤۱)، والنسائي (۱۱۱)، وأبو داود (۹۷)، وابن ماجه (٤٥١).

<sup>(119)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢/٢)، ومسلم واللفظ له (٢٤٢)، وابن ماجه (٤٥٢).

<sup>(120)</sup> رواه الترمذي (٣٥٠١)، وأبو داود واللفظ له (٥٠٦٩)، وحسنه النووي في الأذكار (صفحة ١٥١ ح ١٨١)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٣٧٥/٢)، وابن القيم في زاد المعاد (٣٧٢/٢)، والأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (٢٤٠/٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٥٧٣١)،

الأذكار حيث قال: وقال بعض الأشياخ: تكريره هذه الكلمات أربع مرات يبلغ حروفها ثلاث مائة وستين حرفا، وابن آدم مركب من ثلاث مائة وستين عضوا، فعتق الله منه بكل حرف عضوا من أعضائه، فإذا قالها مرة أعتق الله ربعه ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه ..اهـ (١٢١).

## • ٢ - إفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل

فعن عبد الله بن سلام على قال: لما قدم رسول الله على المدينة، انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله على عرفت أن قدم رسول الله على عرفت أن قدم رسول الله على عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: (أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام) (١٢٢).

ولعل الحكمة في ذكر دخول الجنة بسلام لمن عمل بهذه الأعمال الصالحة، هو مرور صاحبها على حسر حهنم بسلام دون أن تمسه النار.

## ٢١ – من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله

من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله و الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الله وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي على قال: (إذا قال العبد: لا إله إلا الله و الله أكبر، قال الله: صدق عبدي لا إله إلا أنا، وأنا أكبر، فإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، فإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، فإذا قال: لا إله إلا الله وحدي، فإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا في الملك ولي الحمد فإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي من رزقهن عند موته لم تمسه النار)(١٢٣).

#### ٢٢ - الاستجارة من النار

فعن أنس بن مالك ﷺ أن النبي ﷺ قال: (من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار) (١٢٤).

<sup>(121)</sup> الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقي (١٠٦/٣).

<sup>(122)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٣٣١/١٧)، والترمذي واللفظ له (٢٤٨٥)، وابن ماحه (١٣٣٤)، والدارمي (١٤٦٠)، ووصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٨٦٥).

<sup>(</sup>۱۲۳) رواه الترمذي (۳٤٣٠)، وابن ماجه واللفظ له (۳۷۹٤)، وابن حبان (۸۰۱)، والحاكم (۱/٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۱۳).

<sup>(124)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٦٣/٢٤)، والترمذي واللفظ له (٢٥٧٢)، والنسائي (٥٢١)، وابن ماجه (٤٣٤٠)، والخاكم (٥٥١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٧٥).

وقد أُمرنا بالاستعاذة من عذاب جهنم دبر كل صلاة، حيث روى أبو هريرة الله على قال: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال) (١٢٠٠).

ومن استجار من النار فلعل الله عز وجل أن يقبل شفاعتها، فيجير من استجار منها، وينجيه من لفحها أثناء مروره عليها عبر الصراط.

#### ٢٣ – عتق الرقاب

فعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه) (١٢٦).

## كيف تعتق رقبة؟

لو نزل إعلان في أحد الصحف اليومية وبخط عريض، يوضح كيفية الوصول لعتق رقبة، نتوقع أن يقرأ هذا الموضوع كل الناس، وبالأخص الأغنياء منهم الذين يرغبون ويتمنون أن يعتقوا ولو رقبة واحدة في حياتهم ولكنهم لا يجدونها ، إذ أن عتق الرقبة يكلف مبالغ باهضة في هذا العصر قد تصل إلى عشرات الآلاف، إلى جانب أن المرء لن يجد مبتغاه إلا في بعض الدول النائية وبشق الأنفس، والسبب هو حرص الإسلام بتشريعه السامي على تحرير العبيد في صورة كفارات وقربات لله عز وجل.

أما عن السبل التي سلكها الإسلام لتحرير الرق من حلال الكفارات، فهي كمثل كفارة القتل حيث قال تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يُقْتُلَ مُؤْمِناً إلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنة وَدِيةٌ مُّسلَمةٌ إلى أَهْله إلاَّ أَن يَصَّدَقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدَيةٌ مُّسلَمةٌ إلى أَهْله وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدَيةٌ مُّسلَمةٌ إلى أَهْله وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصَيَامُ شَهْرِينِ مُتَّابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ الله وكَانَ الله عَليماً حَكِيماً ﴾ [النساء: ٩٢]

وكمثل كفارة الظهار حيث قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلَكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المحادلة: ٣].

وكمثل كفارة اليمين حيث قال تعالى ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّهُ فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيمَانَ فَكَفّارَتُهُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيمَانَ فَكُفّارَةُ أَيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ إِضْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةٍ لَيَامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

<sup>(125)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۲۹/۶)، والبخاري (۱۳۷۷)، ومسلم واللفظ له (۵۸۸)، والترمذي (۳۲۰۶)، والنسائي (۵۰۰۵)، وابن ماجه (۹۰۹)، والدارمي (۱۳٤٤).

<sup>(126)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۱٤٠/۱٤)، والبخاري واللفظ له (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩)، والترمذي (١٥٤١)، والنسائي (٣١٤٥).

وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩].

وكمثل كفارة من لطم مملوكه، حيث روى زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأحذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأحر ما يَسْوَى هذا، إلا أبي سمعت رسول الله على يقول: (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) (١٢٨).

وروى أبو مسعود الأنصاري الله على قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: (اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه)، فالتفت فإذا هو رسول الله على فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: (أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار) (١٢٩).

وأما جانب القربات لله عز وجل، فقد وردت أحاديث عديدة تشير إلى أن عتق الرقاب ينجي صاحبه من نار جهنم، حيث روى عمرو بن عنبسة هي أن رسول الله على قال: (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار) (١٣٠).

ولقد تسابق السلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى عتق العبيد لينالوا تلك الأحور العظيمة، حتى قال نافع رحمه الله تعالى: ما مات ابن عمر رضي الله عنهما حتى أعتق ألف إنسان أو زاد (۱۳۱)، وروى عروة أن حكيم بن حزام على أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وفي الإسلام مائة رقبة، وحمل على مائة بعير (۱۳۲).

ولقد تحقق بمذه المبادرات هدف الإسلام النبيل في تجفيف منابع الرق، حتى كاد المسلم لا يجد في عصرنا الحاضر عبيدا ليعتقهم، فتحقق ما أخبر به الله عز وجل في عدة آيات كما في قوله تعالى ﴿ فمن لم يجد فصيام شهرين

<sup>(127)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۸۹/۱۰)، والبخاري واللفظ له (۱۹۳٦)، ومسلم (۱۱۱)، والترمذي (۷۲٤)، وأبو داود (۲۳۹۰)، وابن ماجه (۱۲۷۱).

<sup>(128)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباين (١٤٩/١٤)، ومسلم واللفظ له (١٦٥٧)، وأبو داود (١٦٨).

<sup>(129)</sup> رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني- (١٤٩/١٤)، ومسلم واللفظ له (١٦٥٩)، والترمذي (١٩٤٨)، وأبو داود (٥١٥٩).

<sup>(130)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٤٢/١٤)، والنسائي (٣١٤٢)، وأبو داود (٣٩٦٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٥٠).

<sup>(131)</sup> صفة الصفوة لابن الجوزي (١/٢٤٠).

<sup>(132)</sup> المرجع السابق (١/٣١٣).

متتابعين ، وقوله تعالى ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾، وهذه الندرة في العبيد جعلت ثمن الرقبة مرتفعا جدا ، وبهذا يكون الإسلام هو أول من حرر العبيد بوسائل سلمية ، وليس كما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية في مناهجها التعليمية بأن أول من حرر العبيد هو الأمريكي إبراهام لنكولن، وقد يكون هذا المذكور هو أول من حرر العبيد في بلاده.

ومن فضل الله تعالى علينا أنه لم يحرمنا من ثواب عتق العبيد حتى في ظل ندرتهم، إذ شرع لنا الإسلام بدائل تعدل ثواب عتق الرقاب، وهذا يعني نحاة من النار، وهذه البدائل لا تغني عن الكفارات الملزمة في القتل والظهار واليمين ونحوها، وأهم هذه الوسائل:

### [1] الطواف حول الكعبة المشرفة

فعن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي على يفعله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي على يفعله، فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله على يقول: (إن مسحهما كفارة للخطايا)، وسمعته يقول: (من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه، كان كعتق رقبة)، وسمعته يقول: (لا يضع قدما ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه خطيئة، وكتب له بها حسنة) (١٣٣).

فحري بكل مسلم إذا شد الرحال إلى الديار المقدسة أن يكثر من هذا الطواف ولا يكن حاله كحال من يذهب هناك ويصرف حل وقته في التطواف والتجوال في الأسواق فيحرم نفسه من خير عظيم لا يجد مثله في أي بقعة في العالم.

#### [٢] ركعتى الطواف والسعى بين الصفا والمروة

فعن عمر بن الخطاب ﷺ أن النبي ﷺ قال: (... وأما ركعتاك بعد الطواف؛ كعتق رقبة من بني اسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة....) (١٣٤).

ولا يتأتى السعي بين الصفا والمروة إلا بأداء العمرة أو الحج، وبذلك يكون الحج والعمرة من الأعمال التي تنجي صاحبها من كرب الإحراق أثناء مروره على الصراط.

#### [٣] الجهاد في سبيل الله عز وجل

<sup>(133)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٣/١٢)، والترمذي واللفظ له (٩٥٩)، والنسائي (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٩٥٦)، والبيهقي، والحاكم (٤٨٩/١)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (١١٣٩).

<sup>(134)</sup> رواه الطبراني، والبزار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (١١١٢).

<sup>(135)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٢/١٤)، وابن ماجه (٢٨١٢)، والحاكم (٩٥/٢)، والطبراني، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٨٥).

وروى أبو نجيح ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عِدلً محرر) (١٣٦٠). أي من رمى بسهم بنية جهاد الكفار كان له ثواب مثل ثواب عتق رقبة.

## [٤] تقديم العون لأخيك المسلم في صورة قرض حسن أو إرشاد ضال أو أعمى

فعن البراء بن عازب ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (من منح مِنحة ورِق، أو منحة لبنٍ، أو أهدى زُقاقا، فهو كعتق نسمة) (۱۳۷).

ومعنى منحة ورق: أي أقرض قرضا، ومعنى منحة لبن: أي أعار جاره أو زميله بعيره لينتفع من لبنه ثم يرده إليه، ومعنى أهدى زقاقا: أي دل ضالا أو أعمى على طريقه، وقيل تصدق بصف نخل أو شجر، فكل هذه الأعمال الحسنة؛ التي فيها فك كربة من كرب إحوانك المسلمين، يكتب لك بكل واحدة منها ثوب عتق رقبة ولله الحمد والمنة.

## [٥] التهليل عشر مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب

ومن فعل ذلك فله ثواب عشرون رقبة، حيث روى أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله الله الله الله الله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه عشر سيئات، ورفعه الله بما عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك) (١٣٨).

## [٦] التهليل مائة مرة

<sup>(136)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٧٧/٢١)، والترمذي (١٦٣٨)، والنسائي (٣١٤٣)، والحاكم (١٢١/٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٦٨).

<sup>(137)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (١٦٣/١٥)، والترمذي (١٩٥٧)، وابن حبان (٥٠٩٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٥٩).

<sup>(138)</sup> رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٣٥/١٤)، والترمذي (٣٥٣٤)، والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦٦٠).

<sup>(139)</sup> رواه الإمام مالك (٤٨٦)، وأحمد الفتح الرباني- (٢١٦/١٤)، والبخاري (٣٢٩٣)، ومسلم (٢٦٩١)، والترمذي (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٣٧٩٨).

وهذه الوسيلة لا تستغرق منك أكثر من أربع دقائق، فيمكنك أن تقولها وأنت في سيارتك، وأنت متجه إلى عملك.

## [٧] التكبير والتحميد والتسبيح مائة مرة

ومن فعل ذلك نال ثواب مائة رقبة، حيث روت أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت إلى رسول الله على فقلت: يا رسول الله على عمل، فإني قد كبرت وضعُفت وبدُنت، فقال: (كبري الله مائة مرة، واحمدي الله مائة مرة، وسبحي الله مائة مرة، حير من مائة فرس مُلجَم مُسْرج في سبيل الله، وحيرٌ من مائة بدنة، وحير من مائة رقبة). ومعلوم أن مائة رقبة قد يزيد ثمنها على مليون ريال، فمن قال هذه الأذكار كان كمن تصدق بهذا المبلغ الكبير وحصّ نفسه بدرع حصين من النار، أثناء مروره على الصراط.

#### المبحث الثالث

# كرب ظلمة الصراط والأعمال المنورة له

يشتد كرب الصراط على المسلمين بالظلمة الشديدة التي عليه، فلا يستطيع أحد الرؤية على الصراط البتة، إلا من رزقه الله تعالى نورا يستضيء به طريقه، مقابل أعمالا صالحة عملها في الدنيا، لا سيما أن نار جهنم سوداء مظلمة ليس فيها أدبى نور، حيث روى أبو هريرة في أن النبي في قال: (تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم؟ هي أشد سوادا من القار، هي جزء من بضعة وستين جزءا منها) (۱۱۰)، وقد رُوي عن أبي هريرة في عن النبي في قال: (أوقد على النار ألف سنة حتى المودت؛ فهي سوداء مظلمة) مظلمة) (۱۱۱).

وروى ثوبان همولى رسول الله هاقال: كنت قائما عند رسول الله هاقعال: الم تدفعي؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعي؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله هاي: (إنَّ اسمي محمد الذي سماني به أهلي)، فقال اليهودي: حثت أسألك، فقال له رسول الله هاي: (أينفعك شيء إن حدثتك)؟ قال: أسمع بأذني، فنكت رسول الله ها بعود معه، فقال: (سل)، فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله هاي: (هم في الظلمة دون الجسر)، قال: فمن أول الناس إحازة؟ قال: (فقراء المهاجرين)، قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: (زيادة كبد النون) – الحوت – قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: (ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها)، قال: فما شرائهم عليه؟ قال: (من عين فيها تسمى سلسبيلا)، قال: صدقت،

<sup>(140)</sup> رواه البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٦٦٦).

<sup>(141)</sup> رواه الترمذي (٢٥٩١)، والبيهقي، وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج أحاديث حامع الأصول لابن الأثير (٥١٣/١٠)، ووافقه الألباني في ضعيف الجامع (٢١٢٥)، وقال مجدي السيد محقق كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي: صحيح موقوف (٢١٧/٢).

فعندما تبدل الأرض غير الأرض والسموات، يكون الناس حينئذ في الظلمة؛ أي على الصراط، كما جاء مصرحا في حديث عائشة رضي الله عنها سابق الذكر (١٤٣)، ويعطي الله عز وجل المؤمنين والمنافقين نورا يمشون به على الصراط، فيطفئ نور المنافقين مكرا بهم وعقابا لهم ليسقطوا في النار، ويبقى نور المؤمنين كل على قدر عمله.

فعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى حسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر؛ سبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شَعِيرَةً ، فيجعلون بِفِنَاءِ الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها (١٤٤٠).

تفكر في سؤال أولئك المنافقين ومن ثم حواب المؤمنين لهم في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ مما يدل على أهمية الاقتداء بالصالحين.

<sup>(</sup>۱٤۲) سبق تخریجه فی الحاشیة رقم (۳۰).

<sup>(</sup>١٤٣) أنظر الحاشية رقم (٩).

<sup>(</sup>١٤٤) سبق تخريجه في الحاشية رقم (١٨).

قال عبد الله بن مسعود ﷺ في قول الله عز وجل ﴿ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيدِيهِمْ ﴾ قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل وأدناهم نورا من نوره على إبحامه يطفئ مرة ويُقدّ مرة أهـــ (١٤٥).

وفي رواية أخرى له ﷺ أنه قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من إبمامه، يتَّقدُ مرة ويطفئ مرة (١٤٦٠).

إن أعمالك الصالحة ستكون نورك على الصراط، والعلاقة بين السرعة والنور على الصراط علاقة طردية، فمتى ما زاد نورك ازدادت سرعتك، والعكس صحيح، لأن كلاهما مرتبط بالأعمال الصالحة، وتصور لو قيل لك سافر إلى بلد ليلا بسيارتك، وأنوارها ضعيفة حدا، فكم من الوقت ستحتاجه لتصل إلى مقصودك، لأنك ستسير ببطء شديد؟

فإنه ينبغي عليك في هذه الدنيا؛ أن تُسابق في الخيرات لتجمع أعمالا تزيد من نورك على الصراط، لتسير بهذا النور في رحلة مرعبة لا تدري كيف ستقطعها، ولا يقطعها إلا المخفون العاملون الجادون.

فعن عبد الله بن مسعود هم أن رسول الله هم قال: (.... والصراط كحد السيف دحض مزلة، قال: فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبحام قدميه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، فتصيب جوانبه النار) (۷۰۱).

وجاء عن عبد الله بن مسعود ها أنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة .... فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدَّمَ قدمه، وإذا طفئ قام، قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل، يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نعد ما أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد (١٤٨).

فما الأعمال التي تزيد من النور على الصراط لنعمل بها؟ أذكر لك بعضها لعل أن يعظم قدرها عندك فتسارع إليها:

## الأعمال التي تزيد من نور العبد على الصراط

<sup>(</sup>١٤٥) رواه الحاكم (٤٧٩/٢)، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري.

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم، كما في البدور السافرة للسيوطي (ح ٩٩٣) (صفحة ٣٢٦)

<sup>(</sup>١٤٧) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٥٢).

<sup>(</sup>١٤٨) رواه الحاكم (٤٠٨/٢)، والبيهقي، وصححه الألباني في تخريج أحاديث العقيدة الطحاوية (صفحة ٤٧٠).

بين الشرع الحنيف أعمالا صالحة عديدة تزيد من نور العبد على الصراط، ومن زاد نوره زادت سرعته عليه، ومن هذه الأعمال: الصلاة على النبي هي، ومن يبست شفتاه بالعشي من جراء الصوم، ولبس العمامة، وقراءة كتاب الله، ومن كف بصره، والعالم الرحيم، وذاكر الله تعالى في السوق، ومن فرج عن مسلم كربة، ونظرا لضعف سند الأحاديث الواردة في هذه الأعمال؛ أكتفي بذكر ما صححه وحسنه العلماء من أحاديث في هذا الموضوع والتي أهمها:

## [1] المحافظة على الصلوات الخمس عامة والفجر خاصة

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي الله عنهما عن النبي الله عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف) (۱٤٩)، ومن صور المحافظة عليها أدائها في أول وقتها.

وعن أبي موسى الأشعري الله على أن رسول الله الله الله على قال: (الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملئ الميزان، والسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها) (١٥٠٠).

قال ابن رحب رحمه الله تعالى عن الصلاة في شرحه لهذا الحديث: وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة، فإن الأنوار تُقسم لهم على حسب أعمالهم...الخ أهـ (١٥١).

ولثقل صلاة الفجر على النفس، حث الشارع الحكيم عليها وأغدق العطاء لمن حافظ عليها بثواب لا نجد مثله في باقي الصلوات، فمن فضائل هذه الصلاة فيما يخص موضوعنا هذا؛ أن المحافظ عليها يمنح نورا تاما على الصراط، فعن أنس بن مالك في أن النبي في قال: (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) (١٥٠٠).

ولو أيقظت المرأة زوحها وأولادها وحثتهم على الذهاب لأداء صلاة الفجر في المسجد، يرجى أن تنال هذا النور التام، فالدال على الخير كفاعله.

وقال السندي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يشمل العشاء والصبح بناء على أنها تقام بِغَلَسِ اهـ (١٥٣).

#### [٢] المحافظة على صلاة الجمعة وآدائها واحتساب الأذان

<sup>(</sup>١٤٩) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني (٢٣٢/٢)، وابن حبان وصححه (١٤٦٧)، والدارمي (٢٧٢١)، والبيهقي، والهيثمي في محمع الزوائد وقال: رحال أحمد ثقات (٢٩٣/١)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد بإسناد حيد (٣٨٦/١)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٧٨)، ثم ضعفه في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (١٤٦٥).

<sup>(</sup>۱۵۰) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۲۷/۱۹)، ومسلم (۲۲۳)، والترمذي (۳۵۱۷)، والنسائي (۲٤٣٧)، وابن ماجه (۲۸۰)، وابن حبان (۸٤٤)، والدارمي (۲۵۳).

<sup>(</sup>١٥١) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس (٢٣/٢).

<sup>(</sup>١٥٢) رواه الترمذي (٢٢٣ )، وأبو داود (٥٦١)، وابن ماجه (٧٨١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>١٥٣) شرح سنن ابن ماحه القزويني لأبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي (٢٦٢/١).

فعن أبي موسى الأشعري في أن النبي في قال: (إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوءها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في حبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد، إلا المؤذنون المحتسبون) (١٥٤).

## [٣] أداء الزكاة

عن أبي موسى الأشعري الله على أن رسول الله على قال: (الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملىء الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان،....) (٥٠٠).

قال ابن رجب رحمه الله تعالى على قول النبي ﷺ: (والصدقة برهان): وأما الصدقة فهي برهان والبرهان: هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ومنه حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من حسده لها برهان كبرهان الشمس...الخ أهــــ (١٥٦).

# [٤] الصبر على أقدار الله

عن أبي موسى الأشعري الله عن أن رسول الله على قال: (الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملئ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها) (۱۵۷).

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على قول رسول الله ﷺ (والصبر ضياء): وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض، فيه إشراق بغير إحراق، قال الله تعالى ﴿ هُوَالَّذَي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاء وَالْقَمَرُ نُوراً ﴾ [يونس: ٥] ..الخ أهـ (١٥٨).

والصبر هو حبس النفس عن الشكوى، وهو نصف الإيمان، فحري بنا أن نتصبر على قضاء الله، وعلى طاعة الله، وعن معصية الله، لعلنا أن لا نفقد مثل هذا النور العظيم عند ذلك الكرب العصيب.

## [٥] قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين)، وفي وراية أن رسول الله ﷺ قال: (كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة) (١٥٩).

<sup>(</sup>١٥٤) رواه الحاكم (١/٢٧٧)، و البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٨٧٢).

<sup>(</sup>١٥٥) سبق تخريجه في الحاشية رقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٥٦) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس (٢٣/٢).

<sup>(</sup>١٥٧) سبق تخريجه في الحاشية رقم (١٥٠).

<sup>(</sup>١٥٨) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس (٢٤/٢).

<sup>(</sup>١٥٩) رواه الحاكم (٢/١)، والبيهقي، والدارمي (٣٤٠٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٧٠).

## [٦] المداومة على قراءة البقرة وآل عمران

عن أبي أمامة في أن النبي قال: (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة، فإن أحذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة) (١٦٠٠).

قال المناوي رحمه الله تعالى في معنى الزهراوين: أي النيرتين، سميتا به لكثرة نور الأحكام الشرعية وكثرة أسماء الله تعالى فيهما، أو لهدايتهما قارئهما، أو لما يكون له من النور بسببها يوم القيامة، والزهراوين تثنية الزهراء تأنيث أزهر وهو المضيء الشديد بالضوء اهـ (١٦١).

والحديث يحتمل الحث على مداومة قراءة هاتين السورتين العظيمتين أو حفظهما.

## [٧] تعلم كتاب الله وحفظه

فمن أراد بر والديه فليبادر إلى حفظ كتاب الله ليسعدهما في الآخرة، ونعم تلك السعادة، وإذا كان الوالدان سيمنحهما الله عز وجل تلك الكرامة وذلك النور فما ظنك بالحافظ؟

## [٨] الجهاد في سبيل الله

والشهداء سيكون لهم نور، لقول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلِئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتَنَا أُوْلِئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾[الحديد: ٩٠].

قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ﴿ وَالشُّهُدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ قال: والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أو هلكوا في سبيله، لهم عند ربمم ثوابٌ ونورٌ عظيم اهـ (١٦٤).

لذلك بادر إلى سؤال الله عز وحل الشهادة، فمن سألها بصدق نالها بإذن الله تعالى ولو لم يمت في ساحة القتال، فعن سهل بن حنيف ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن

<sup>(</sup>١٦٠) رواه الإمام أحمد –الفتح الرباني– (٦٩/١٨)، ومسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>١٦١) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (٦٣/٢).

<sup>(</sup>١٦٢) رواه الحاكم (٧٥٦/١)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره (٤٣٤).

<sup>(</sup>١٦٣) رواه البزار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (١٢٩٢).

<sup>(</sup>١٦٤) مختصر تفسير الطبري للصابوني (٢٧/٢).

مات على فراشه) (١٦٥).

## [٩] العدل وترك الظلم

عن حابر بن عبد الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) (١٦٦).

قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: قيل: هو على ظاهره، فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم اهـ. (١٦٧).

فإذا كان الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن العدل سيكون نورا لصاحبه يوم القيامة، ولقد أُمرنا بالعدل والإنصاف بين الناس وبين أولادنا ولو على أنفسنا، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانَ قَوْم عَلَى أَلاَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقُوى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

## [۱۰] رمى الجمار

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة) (١٦٨).

# [١١] حلق الشعر في الحج

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (وإذا حلق رأسه، فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (١٦٩).

عن عبادة بن الصامت شه أن رسول الله قلق قال: (....وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة) (١٧٠٠).

## [١٢] طلب العلم

عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما، إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) (١٧١).

<sup>(</sup>١٦٥) رواه الإمام مسلم (١٩٠٩)، وأبو داود (١٥٢٠)، والترمذي (١٦٥٣)، والنسائي (٦٦٦).

<sup>(</sup>١٦٦) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٣٥/١٩)، والبخاري (٢٤٤٧)، ومسلم واللفظ له (٢٥٧٨)، والترمذي (٢٠٣٠)، والدارمي (٢٥١٦)، والحاكم (٢/٦٥).

<sup>(</sup>۱۲۷) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۲/۲۷).

<sup>(</sup>١٦٨) رواه البزار، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٥٥٧).

<sup>(</sup>١٦٩) رواه البزار، والطبراني، وابن حبان واللفظ له (١٨٨٦)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١١٥٥).

<sup>(</sup>١٧٠) رواه الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١١١٣).

<sup>(</sup>۱۷۱) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۲۰/۱۹)، وأبو داود (۳۲۶۳)، والدارمي (۳٤٤)، وابن حبان (۸۱)، والحاكم (۱۲۰)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۵۷۱ه).

وعنه أيضا ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة)

تأمل الحكمة في ربط ترك العلم بالإبطاء على الصراط، فلعل العلم ممن يسرع بالعبد على الصراط -وليس النسب والحسب- ومن زادت سرعته زاد نوره.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث: وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة —وهو الصراط– وما قبله وما بعده من الأهوال... اهــــ (١٧٣).

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كتب حكيم إلى حكيم: يا أخي قد أوتيت علما، فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة؛ يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم اهـ (١٧٤).

## [١٣] الحب في الله عز وجل

عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله على قال: (يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله)، فحاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله على فقال: يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله! انعتهم لنا، يعني صفهم لنا، فسر وحه رسول الله على لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله على (هم ناس من أفناء – أي أشتات – الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون) (١٧٥).

# [۱٤] قضاء حوائج الناس وتفريج كربهم

عن عبد الله ببن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله في قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بما كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) (١٧٦).

وروى أبو هريرة ﷺ قال: قال رسول الله (من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة

<sup>(</sup>۱۷۲) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۱۹/۵)، ومسلم (۲۹۹)، والترمذي واللفظ له (۲۶۶٦)، وابن ماجه (۲۲۳)، والدرمي (۲۲۶).

<sup>(</sup>١٧٣) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>١٧٤) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (٩/٦٤١).

<sup>(</sup>١٧٥) رواه الإمام أحمد واللفظ له—الفتح الرباني- (١٥٨/١٩)، وأبو داود عن عمر ﷺ (٣٥٢٧)، وابن حبان (٥٧٣)، وأبو يعلى، والحاكم (١٨٨/٤)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (٣٠٢٧).

<sup>(</sup>۱۷۲) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (۱۷/۱۹)، والبخاري (۲٤٤۲)، ومسلم واللفظ له (۲۵۸۰)، والترمذي (۱٤۲٦)، وأبو داود (۲۸۹۸).

من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه....) (١٧٧).

لم يقيد النبي الكرب الذي سيفرج عنه صاحبه يوم القيامة، وإنما أطلقه، والجزاء من جنس العمل، فقضاء حوائج الناس ومساعدةم وتفريج كربمم؛ يفرج الله عنك به كربا من كرب يوم القيامة؛ والتي قد يكون أحدها كرب ظلمة الصراط، فيزيد الله نورك بتفريجك كربا لغيرك في الدنيا فتزداد سرعتك، لا سيما أنه صح عن النبي أن من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له؛ أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام (١٧٨)، فبقدر ما تيسر على أخيك المسلم سينيسر عليك في ذلك اليوم العصيب، فاجمع لنفسك أكبر عدد ممكن من تنفيس الكرب لإخوانك المسلمين تنل بعددها تنفيس كرب يوم القيامة.

## [١٥] عدم نتف الشيب

من الناس من يخجل عند ظهور أول الشيب عليه، ويكره أن يُرى عليه فيقوم بنتفه، وما علم أن الشيب نور لصاحبه يوم القيامة.

فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله على قال: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة)، فقال له رحل عند ذلك: فإن رحالا ينتفون الشيب، فقال رسول الله على: (من شاء فلينتف نوره) (١٧٩).

ومن فضل ترك الشيب وعدم نتفه أن صاحبه سيمنح يوم القيامة أربعة أمور مهمة هي: نور على الصراط، وبكل شعرة بيضاء حسنة، وتحط عنه سيئة، ويرفع بها عند الله درجة.

فعن أبي هريرة النبي الله قال: (لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بما حسنةً، وحط عنه خطيئة ورفع له بما درجة) (١٨٠٠).

ومن هذا ندرك أن كل أمر نبوي، وكل عمل صالح لم نؤمر به عبثا؛ وإنما سيكون لها فائدة وثمرة يوم القيامة، ليكافئ كل من أطاع الله، ويميز المطيع من العاصي.

إن الشيب نعمة، لأنه نذير ومذكر للفطن بقرب أجله، قال تعالى ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾[فاطر: ٣٦–٣٧].

<sup>(</sup>۱۷۷) رواه الإمام أحمد ⊣لفتح الرباني– (٦٦/١٩)، ومسلم واللفظ له (٢٦٩٩)، والترمذي (١٤٢٥)، وأبو داود (٢٦٩٦)، وابن ماجه (٢٢٥).

<sup>(</sup>۱۷۸) أنظر الحاشية رقم (٦١).

<sup>(</sup>١٧٩) رواه البزار، والطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٩٢).

<sup>(</sup>١٨٠) رواه الإمام أحمد طلفتح الرباني- (٣١٥/١٧)، والترمذي (٢٨٢١)، وابن ماجه (٣٧٢١)، وابن حبان، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح (٢٠٩٦).

وقال عبد العزيز بن أبي رواد لرجل: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآن والمشيب (١٨١). قال المستنجد بالله (١٨٢):

عيَّرتني بالشَّيب وهو وقارُ ليتها عيَّرتْ بما هو عارُ إن تكن شابت الذوائـــب منِّي فالليالي تزينها الأقمار

## [١٦] بر من كان يصله أبوك قبل موته

عن ابن عمر رضي الله عنهما مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر في فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال بلي. فأمر له ابن عمر بحمار وكان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه، أما يكفيه درهمان؟ فقال النبي في (احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك) (١٨٣)، قال المناوي رحمه الله تعالى: قال الحافظ العراقي: وهل المراد به نوره في الدنيا أو نوره في الآخرة كل محتمل أهـــ (١٨٤).

## [١٧] الدعاء بسؤال الله النور

أن تكثر سؤال الله عز وجل أن يمنحك نورا، وذلك في سجودك أو عند توجهك إلى المسجد.

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله في فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول (إِنَّ فِي خُلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَات لَّأُولِي الأَلْبَابِ فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم أنصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: (اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا) (١٨٥٠)، وفي رواية عند النسائي بأن النبي في قال هذا الدعاء في سجوده.

قال ابن علان رحمه الله تعالى: قال القرطبي: هذه الأنوار التي دعا بها النبي ﷺ يمكن أن تحمل على ظاهرها، فيكون معنى سؤاله أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه يوم القيامة نورا يستضيء به في تلك الظلم هو ومن تبعه،

<sup>(</sup>۱۸۱) صفة الصفوة لابن الجوزي (۱/۱۷).

<sup>(</sup>١٨٢) نزهة الفضلاء بتهذيب سير أعلام النبلاء لمحمد موسى (١٤٤١/٣).

<sup>(</sup>١٨٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن اهــ (١٤٧/٨)، ووافقه السيوطي في الجامع الصغير (٢٦٥) والمناوي في فيض القدير وقال: قال زين الحفاظ العراقي إسناده حيد اهــ (٢٦/١)، وضعفه الألباني في الأدب المفرد (٤٠).

<sup>(</sup>١٨٤) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (١٩٦/١).

<sup>(</sup>۱۸۵) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۲۹۱/۳)، والبخاري (۲۳۱٦)، ومسلم واللفظ له (۷۲۳)، وأبو داود (۱۳۵۳)، والنسائي (۱۲۲۱).

والأولى أن يكون مستعارة للعلم والهداية اهـ (١٨٦).

فالمسلم الفطن لا ينبغي أن يتوقف عن سؤال الله تعالى أن يفيض عليه نورا، وسيستمر المؤمنون في سؤال ربهم عز وجل أن يتمم لهم نورهم يوم القيامة لأهميته، ألم تقرأ قوله تعالى ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّه تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَتَمَم لهم نورهم يوم القيامة لأهميته، ألم تقرأ قوله تعالى ﴿يَا أَيُهَا اللَّهُ النّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَبِأَيمَانِهُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا اللَّهُ النّبِيَّ وَاللّهُ النّبِيَّ وَاللّهِ اللّهُ النّبِيَّ وَاللّهِ اللهُ النّبِيَّ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَبِأَيمَانِهُمْ وَيُؤْمِلُونَ رَبّنَا أَتّمَمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفَرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ اهــــ (١٨٧).

<sup>(</sup>١٨٦) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان الصديقي (٣٧/٢).

<sup>(</sup>١٨٧) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢٢٢/٦).

## المبحث الرابع

# الذنوب التي تسقط صاحبها في النار

ينبغي أن يُعلم أنه سيدخل النار من أهل هذه القبلة من لا يحصي عددهم إلا الله؛ بسبب تجرئهم على عصيان الله عز وجل.

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي الله قال: (يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله؛ بما عصوا الله، واحترؤوا على معصيته، وخالفوا طاعته) (١٨٨٠).

إن من الناس من سيسقط من حنبتي الصراط لذنوب ارتكبها، رغم حرصه على الأعمال المُسرِّعة له على الصراط؛ كالصلاة والزكاة ونحوها من أعمال جليلة، فقد حاء في الحديث الصحيح أن من الناس ممن كان يحافظ على الصلاة والزكاة والحج والجهاد، لم تنفعه تلك الأعمال في حواز الصراط، فهوى في النار عياذا بالله من شر ذلك المآل، ولعل السبب ألها لم تُقبل منه، أو أن هناك ذنوبا عظيمة لم تكفر عنه.

فعن أبي سعيد الخدري في أن ناسا في زمن رسول الله في قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله في قال (هل تُضارُون (١٨٩) في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ،..... ثم يُضرب الجسر و أي الصراط – على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلّم سلّم، قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض (١٩٠١) مزلة (١٩١)، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالبريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل، والركاب، فناج مُسلّم، ومخدوش مُرسل، ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خَلَص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوالهم الذين سقطوا في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، ويصلون، ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فَتُحرَّمُ صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه والى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وحدتم في قلبه مثقال دينار من عرف فأخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار

<sup>(</sup>١٨٨) رواه الطبراني، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٦٣/١١) (ح ٢٥٧٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٦٤٠).

<sup>(</sup>١٨٩) أي لا يضايق بعضنا بعضا في رؤيته كمثل عدم تزاحمنا لرؤية الشمس والقمر [جامع الأصول في أحاديث الأصول للجزري (١٨٩) بتصرف.

<sup>(</sup>١٩٠) الدحض: الزلق، وهو الماء والطين [جامع الأصول في أحاديث الأصول لابن الأثير الجزري (١٠/٥٤)].

<sup>(</sup>١٩١) مزلة: موضع الزلل، وأن لا يثبت القدم على شيء فيسقط صاحبها [جامع الأصول في أحاديث الأصول للجزري (١٩١)].

في قلبه مثقال ذرة من حير فأخرجوه، فيخرجون حلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها حيراً قط ....) (١٩٢٠).

تأمل ودقق في عبارة المؤمنين الذين نجوا من الصراط، وهم يصفون ما كان عليه أصدقائهم معهم في الدنيا، ولكنهم الآن سقطوا في النار: (ربنا كانوا يصومون معنا، ويصلون، ويحجون)، إلها لمصيبة عظمى أن يأتي المسلم بأركان الإسلام، ويعمل الأعمال الصالحة، ولكنه يهوي من الصراط، فما سبب سقوطه في النار إذن؟

### فما تلك الذنوب التي أسقطتهم يا ترى؟

يصعب حصر هذه الذنوب لكثرتها، ولعدم ورود أدلة صريحة بسقوط مرتكبيها من الصراط، وإنما بشر صاحبها بالنار، ولعل أعظم هذه الذنوب ما يلي:

## [أولا] الوقوع في الشهوات المحرمة

تشمل الشهوات الحسية والشهوات المعنوية، الحسية كشهوة البطن والفرج، والمعنوية كحب الرئاسة والانتقام والظهور.

فعن أبي برزة ﷺ عن النبي ﷺ قال: (إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروحكم ومضلات الهوى) (۱۹۳).

إن الوقوع في الشهوات المحرمة كالزنا واللواط وشرب الخمر والنظر إلى النساء وسماع الغناء والكسب المحرم والتفكه في أعراض الناس وغير ذلك مما يستلذ به؛ مما منع الشرع من تعاطيه، هي من الأسباب التي توقع صاحبها في النار.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو بكر العربي: هذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث الماضي (حُفَّتُ النَّار بِالشَّهَوَاتِ) قال: فالشهوات موضوعة على جوانبها؛ فمن اقتحم الشهوة سقط في النار لألها خَطَاطيفُهَا اهـ (١٩٤).

فيا ليت الناس يستيقظوا من غفلاتهم وينتبهوا إلى زلاتهم وإلى ما يقعوا فيه من الشهوات المحرمة أثناء سياحتهم ومشاهد قمم للوسائل الإعلامية، ناسين ما سينتظرهم من أهوال وعذاب وكلاليب لا تحابي أحدا، ولا يفوتها من أمرت بأحذه، فالزالون والزالات عن الصراط يومئذ كثير.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه، وأمرهم بسؤال الهداية إليه، فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا، استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم، ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات، كان اختطاف الكلاليب له على صراط

<sup>(</sup>۱۹۲) رواه الإمام أحمد –الفتح الرباني– (۲۰۸/۲٤)، والبخاري (۷۶۳۹)، ومسلم واللفظ له (۱۸۳)، والنسائي (٥٠٢٥)، والحاكم (۱۸۳).

<sup>(</sup>١٩٣) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٢٨٠/١٩)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٥٦).

<sup>(</sup>١٩٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (١١/١١) ح ٢٥٧٤).

جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المستقيم كما في حديث أبي هريرة (إلها تخطف الناس بأعمالهم) اهـ (١٩٥).

وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من دقَّ الصراط عليه في الدنيا عَرُضَ عليه في الآخرة، ومن عَرُضَ عليه الله الآخرة أهـ (١٩٦٠).

قال ابن رجب رحمه الله تعالى معلقا على قول سهل التستري رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن من ضيق على نفسه في الدنيا بإتباع الأمر واجتناب النهي وهو حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا، كان جزاؤه أن يتسع له الصراط في الآخرة، ومن وسع على نفسه في الدنيا بإتباع الشهوات المحرمة والشبهات المضلة حتى خرج عن الصراط المستقيم ضاق عليه الصراط في الآخرة، بحسب ذلك، والله أعلم اهـ (۱۹۷).

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات؛ لم يدخل النار إلا بها، وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره؛ لم يدخل الجنة إلا بها اهـــ (۱۹۸).

ولذلك ينبغي للمسلم الاستقامة على دين الله والاحتراز من الترف الزائد عن الحاجة لئلا يوقعه ذلك في المحظور، فقد قال أبو ذر عليه إن خليلي على عهد إلي أنَّ دون حسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإنا إن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار – أي تحمل –، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير – أي مثقلون – (١٩٩١).

#### [ثانيا] عدم التوبة من كبائر الذنوب

أثبتت النصوص الشرعية أن من يدخل النار من الموحدين؛ إنما هو بذنوبهم التي ارتكبوها وماتوا ولم يتوبوا منها توبة نصوحا، كالتعامل بالربا، وبخس الناس حقوقهم، والابتداع في الدين، وإسبال الثياب، والكبر، والكلام الذي يسخط الله عز وجل والكذب على رسول الله على وغير ذلك من ذنوب هُدد أصحابها بالنار أو اللعن أو الغضب أو الويل أو شدة العقاب أو تعلق بها حد عياذا بالله (٢٠٠٠).

ومن المعلوم أن الصلوات الخمس ورمضان لا تكفر سوى صغائر الذنوب على رأي لبعض أهل العلم، وأما كبائرها فلا تكفر إلا بالتوبة الصادقة منها.

فعن أبي هريرة رضي أن رسول الله على كان يقول (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى

<sup>(</sup>١٩٥) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق إياد القيسي (صفحة ٢٣٠).

<sup>(</sup>١٩٦) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (١٩٧/١٠)، وصفة الصفوة لابن الجوزي (٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>١٩٧) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق إياد القيسي (صفحة ٢٣٣).

<sup>(</sup>١٩٨) الاستقامة لابن تيمية (١/١٥).

<sup>(</sup>١٩٩) رواه الإمام أحمد المسند- (٢١٤٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣١٧٨).

<sup>(</sup>٢٠٠) يوجد العديد من كبائر الذنوب يستهين بها بعض الناس، للاستزادة من ذلك يراجع كتاب الكبائر وتبيين المحارم للذهبي، وكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ونحوها.

رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) (٢٠١١).

ويرى علماء آخرون أن الصلوات تكفر جميع الذنوب حتى الكبائر استنادا لما رواه أبو هريرة النبي ويرى علماء آخرون أن الصلوات تكفر جميع الذنوب حتى الكبائر استنادا لما رواه أبو هريرة الله الله الله على يبقى من درنه شيء؟) قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: (فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بمن الخطايا) (٢٠٢).

ومذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو ولا يخلد في النار، لذا يجب الحذر من الوقوع في كبائر الذنوب، وضرورة المسارعة إلى التوبة النصوح من كل كبيرة نقع فيها والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

#### ١- الرياء في الأعمال وعدم الإخلاص فيها

عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله القول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال حريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو حواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار)، وفي رواية عند الترمذي أن النبي على قال: (يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول حلق الله تسعر بهم الناريوم القيامة) (٢٠٠٣).

وعنه هه قال: قال رسول الله ﷺ: (من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم) (٢٠٤).

#### ۲ – المصورون

عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: (تخرج عُنُقٌ من النار يوم القيامة، لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل حبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين)

<sup>(</sup>٢٠١) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني - (١٩٨/٢)، ومسلم واللفظ له (٢٣٣) والترمذي (٢١٤).

<sup>(</sup>۲۰۲) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني-(۲۰۲/۲)، والبخاري (۵۲۸)، ومسلم (۲۲۷)، والترمذي (۲۸٦۸)، والنسائي (۲۲۶)، وابن ماجه (۱۳۹۷)، والدارمي (۱۱۸۳).

<sup>(</sup>۲۰۳) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني - (۲۲۳/۱۹)، ومسلم واللفظ له (۱۹۰۵) والنسائي (۳۱۳۷)، والترمذي (۲۳۸۲)، والحاكم (۷۹/۱)، وابن خزيمة.

<sup>(</sup>٢٠٤) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني - (١٦٤/١)، وابن ماجه واللفظ له (٢٦٠)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (١١٠).

(۲.0)

وروى سعيد بن أبي الحسن رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله على سمعت رسول الله على يقول: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم)، وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر، وما لا نَفْسَ له (٢٠٦).

ينبغي الحذر من صنع التماثيل، أو رسم ذوات الأرواح، أو تغيير حلق الله تعالى بالتلاعب في أشكالها عن طريق القص واللصق، التي استهان بها كثير من الناس، واتخذوها وسيلة للتسلية والضحك عبر بعض برامج الكمبيوتر.

### ٣- التكلم بكلام يسخط الله تعالى

عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بما درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بما في جهنم) (٢٠٧).

وروى معاذ بن حبل ها قال: كنت مع النبي الله في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: (لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت)، ثم قال: (ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم حنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من حوف الليل)، قال: ثم تلا تتجافى حنوهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون، ثم قال: (ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟) قلت: بلى يا رسول الله، قال: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد)، ثم قال: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟) قلت: بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال: (كف عليك هذا)، فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: (ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم)؟

#### ٤ – إيذاء الجيران

<sup>(</sup>٢٠٥) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (١٦٨/٢٤)، والترمذي واللفظ له (٢٥٧٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٥١).

<sup>\*</sup> يرى القرطبي رحمه الله تعالى بأن من يلتقطهم عنق النار لن يمروا على الصراط أصلا، وإنما يؤخذون من موقف القيامة إلى النار مباشرة عياذا بالله (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، باب ذكر الصراط الثاني) (٥٥/٢).

<sup>(</sup>۲۰۶) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (۲۷۷/۱۷)، والبخاري (۲۲۲۰)، ومسلم واللفظ له (۲۱۱۰)، والترمذي (۷۷۵۱)، والنسائي (۵۳۵۸)، وأبو داود (۲۰۲۶).

<sup>(</sup>۲۰۷) رواه الإمام مالك (۱۸٤۹)، وأحمد ⊢لفتح الرباني− (۲۱۹/۱۹)، والبخاري (۲۶۷۸)، ومسلم (۲۹۸۸)، والترمذي (۲۳۱٤).

<sup>(</sup>۲۰۸) سبق تخریجه فی الحاشیة رقم (۳۸).

روى أبو هريرة هي قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يُذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير ألها تؤذي حيرانها بلسانها، قال: (هي في النار)، قال: يا رسول الله فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار – أي القطع- من الأقط ولا تؤذي حيرانها بلسانها، قال: (هي في الجنة) (٢٠٩).

### ٥- جر الثوب خيلاء

عن هبیب الغفاري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ (من وطئ علی إزاره خیلاء وطئ في نار جهنم) (۲۱۰،) وروى أبو هریرة ﷺ عن النبی ﷺ قال: (ما أسفل من الكعبین من الإزار ففی النار) (۲۱۱).

### ٦- الميل إلى الذين ظلموا بمودة ومداهنة ورضا بأعمالهم

قال الله تعالى ﴿ وَلاَ تَزَّكُمُواْ الِّلِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾[هود: ٣١٣].

#### ٧- منع الزكاة

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَاللَّهُ عَبَالِ اللهِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلاَ يُنفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ ٣٤ ﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكِي بِهَا جَبَاهُهُمْ وَخُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنُونَتُمْ لاَّنْفُسِكُمْ فَذُوقُولْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ ٣٥ ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].

#### ٨- الفرار من الزحف

قال الله تعالى ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَذُ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فَئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ﴾ [لأنفال: ١٦].

## ٩ - تبرج النساء

وعن سليمان بن يسار رحمه الله تعالى مرسلا قال: حير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم (٢١٣).

<sup>(</sup>٢٠٩) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢١٩/١٩)، والحاكم (١٨٣/٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٢١٠) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٩٠/١٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٢١١) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (٢٣٥/١٧)، والبخاري واللفظ له (٥٧٨٧)، والنسائي (٥٣٣١)، وابن ماجه (٣٥٧٣).

<sup>(</sup>٢١٢) رواه الإمام مالك (٢٦٩٤)، وأحمد الفتح الرباني- (٣٠٢/١٧)، ومسلم واللفظ له (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢١٣) رواه البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٣٠).

### • ١ - من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله

عن أسامة بن زيد ﷺ أن النبي ﷺ قال: ( يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه) (٢١٤).

المتأمل في هذا الحديث المليء بالعبر، يجد أناسا في النار يحترقون، والعذاب الذي يعذبون به كافيهم، ومع ذلك فقد احتمعوا حول هذا الرجل الذي اندلقت أمعائه، مما يدل على بشاعة ذنبه وشدة عذابه، وقد شبه بالحمار، إذ لا غباء أعظم من أن يعرف المرء الحق ويدعو الناس إليه، ثم لا يعمل به، واعلم أن هذا الحوار الذي دار بينهم ليس حوارا هادئا كما يتصور، وإنما هو مليء بالصراخ والعذاب، فالله عز وحل جعلهم يتحدثون وهم يحترقون تبكيتا لهم واعترافا بذنوبهم، وتأمل أيضا كيف أن الله تبارك وتعالى جمع بين هذا الداعية وبين بعض أتباعه الذين كانوا يستمعون لمواعظه ولكنهم لم يمتثلوا، ليزيدهم فضيحة، فالمعذبون في هذا الحديث صنفان: أناس كانوا يعلمون الحق ويُعلمونه غيرهم، ولكنهم لم يعملوا به، وأناس كانوا يسمعون العلم والوعظ ولكنهم لم يعملوا به، وأناس كانوا يسمعون العلم والوعظ ولكنهم لم يعملوا به، وأناس كانوا يسمعون العلم والوعظ ولكنهم لم يعملوا به، استحق العذاب المهين.

#### ١١ – التأخر المستمر عن الصف الأول في الصلاة

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار) (٢١٥).

قال السبكي رحمه الله تعالى: لعل هذا التغليظ لمن أدَّاه تأخيره عن الصف الأول إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها اهـ (٢١٦)، وحدثني فضيلة الشيخ محمد الحسن الدَّدو شارحا هذا الحديث فقال: لعل هذا التأخر هو تأخر من ليس له عذر فيه، وإنما فعله صاحبه رغبة في الدنيا وإيثارا لها على الآخرة اهـ (٢١٧).

#### ۱۲ – شرب الخمر

عن حابر الله أن رحلا قدم من حيشان، وحيشان من اليمن، فسأل النبي الله عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يُقال له المزر، فقال النبي: الله وأو مسكر هو؟ قال: نعم، قال: رسول الله الله وكل مسكر حرام، إنَّ على الله عز وحل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النار) (٢١٨).

<sup>(</sup>٢١٤) رواه الإمام أحمد الفتح الربايي- (١٧٢/١٩)، والبخاري واللفظ له (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٢١٥) رواه أبو داود (٦٧٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٦٩).

<sup>(</sup>٢١٦) المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود لمحمود السبكي (٧٠/٥).

<sup>(</sup>٢١٧) الشيخ محمد الحسن الدَّدو أحد علماء موريتانيا البارزين، وقد قابلته في حج عام ١٤٢٦هـ وسألته عن الحكمة في تغليظ العذاب على من تأخر عن الصف الأول، رغم أنه من المصلين.

<sup>(</sup>۲۱۸) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (۱۳۲/۱۷)، ومسلم واللفظ له (۲۰۰۲)، وأبو داود (۳۶۸۰)، والنسائي (۲۰۰۹).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، أربعين صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل فإن تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة)، قالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: (عصارة أهل النار) (٢١٩).

#### ١٣ - الكذب على النبي على

عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله رضي الله على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (٢٢٠٠).

#### ١٤ - الشرب في آنية الذهب والفضة

### 0 1 - أكل مال اليتيم

قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُماً إَنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهُمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ [النساء: ١٠].

#### ١٦- أخذ أموال الناس بالحلف الكاذب

عن أبي أمامة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: (وإن قضيبا من أراك) (٢٢٢).

### ١٧ – التفريط في الأمانة والرحم

الأمانة والرحم هما العملان الوحيدان اللذان سيقفان على جنبتي الصراط دون سائر الأعمال، لعظمة أمرهما عند الله تعالى، حيث روى حذيفة هي قال: قال رسول الله هي ( ....فيأتون محمدا هي فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق....) (٢٢٣).

ولعل وقوفهما هناك؛ ليثبتا على الصراط من أدى حقهما، ويسقطا من فرط فيهما، لا سيما أنه جاء عن

<sup>(</sup>۲۱۹) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۱۳۸/۱۷)، والترمذي (۱۸٦۲)، وابن ماجه واللفظ له (۳۳۷۷)، والنسائي (۲۷۰۰)، والدارمي (۲۰۹۱)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۳۱۲).

<sup>(</sup>۲۲۰) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (۲۹۷/۱۹)، والبخاري (۱۲۹۱)، ومسلم واللفظ له (۳)، وأبو داود (۳۰۰۱)، والترمذي (۲۰۹)، وابن ماجه (۳۰)، والدارمي (۹۹۳).

<sup>(</sup>٢٢١) رواه الإمام أحمد —الفتح الرباني– (٢٥٣/١٧)، والبخاري (٦٣٤)، ومسلم واللفظ له (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤١٣).

<sup>(</sup>۲۲۲) رواه الإمام مالك (۱٤٣٥)، وأحمد الفتح الرباني- (۱۰۳/۱۸)، ومسلم (۱۳۷)، والنسائي (۱۱۹ه)، والدارمي (۲۲۰۳)، وابن ماجه (۲۳۲٤).

<sup>(</sup>٢٢٣) سبق تخريجه في الحاشية رقم (٢٢).

الجبير بن مطعم على عن النبي الله أنه قال: (لا يدخل الجنة قاطع رحم) (٢٢٤).

قال الملا على قاري رحمه الله تعالى: قال التوربشتي: رحمه الله تعالى يريد جنبتي الصراط: ناحيته اليمنى والمين أن الأمانة والرحم لعظمة شأنهما وفخامة أمرهما مما يلزم العباد من رعاية حقهما يمثلان هناك للأمين والخائن والواصل والقاطع، فيحاجان عن المحق الذي راعاهما ويشهدان على المبطل الذي أضاعهما ليتميز كل منهما اهـ (٢٢٥).

وقال الطيبي: وإرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكبر موقعهما فيصوران شخصين على الصفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، ومعناه: ألهما يقومان ليطلبا كل من يريد الجواز على الصراط بحقهما، فمن وفّى بحقهما يعاوناه على الجواز على الصراط وإلا تركاه اهـ (٢٢٦).

وروى ابن مسعود همه موقوفا قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، قال: يُؤتى العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك، فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دُفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج، زَلَّت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين، ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع، قال: يعني زاذان: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال: كذا؟ قال: صدق، أما سمعت الله يقول: ﴿ إِنَّ اللهَ يَا لُمُركُمُ اللهَ يَعْلَكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ [النساء: ٥٨]

ومما يؤسف له ما وقع فيه بعض المسلمين من الإخلال بالأمانة في عباداتهم وفي رعايتهم لأبنائهم وأهلهم وفي قيامهم لأعمالهم ووظائفهم بترك الصدق فيها وعدم المحافظة على الالتزام بمواعيدها وترك طاعة ولاة الأمر فيها، فإن كل هذا من الأمانة.

### ١٨ – بهتان المؤمن

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي الله قال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات، ومن حاصم في باطل وهو

<sup>(</sup>۲۲٤) رواه الإمام أحمد ⊣لمسند– (۱۶۲۹۱)، والبخاري (۹۸٤ه)، ومسلم واللفظ له (۲۵۵٦)، والترمذي (۱۹۰۹)، وأبو داود (۱۶۹۲).

<sup>(</sup>٢٢٥) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على قاري (٢٧/٩).

<sup>(</sup>٢٢٦) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى: الكاشف عن حقائق السنن (١٠/٢٣١).

<sup>(</sup>٢٢٧) رواه البيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير (١٠٥٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (١٠١/٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٩٩٥).

يعلمه لم يزل في سخط الله حتى يترع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ حتى يخرج مما قال وليس بخارج) (٢٢٨).

وردغة الخبال هي عصارة أهل النار كما جاء مفسرا في حديث جابر الله أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي الله عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يُقال له: المزر فقال النبي الله وأو مسكر هو؟) قال: نعم، قال رسول الله الله الله وما طينة النخبال؟ قال: (عرق أهل النار أو عصارة أهل النار) (٢٢٩).

### ١٩ - هجر المسلم فوق ثلاثة أيام

فعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار) (٢٣٠).

#### • ٢ - من يحب قيام الناس له تعظيما

روى أبو مجلز قال: حرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: احلس فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار) (٢٣١)

قال ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن الْغَزَالِيّ بأن القيام على سبيل الْإِعْظَام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره (٢٣٢).

### ٢١ – من ادعى ما ليس له

فعن أبي ذر ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) (٢٣٣)

قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء تَعَلَّقَ به حَقُّ لغيره أم لا،

<sup>(</sup>٢٢٨) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢٨٨/١٥)، وأبو داود (٣٥٩٧)، والحاكم (٣٢/٢)، والطبراني، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٦٩).

<sup>(</sup>٢٢٩) رواه الإمام أحمد الفتح الرباين- (١٣٣/١٧)، ومسلم واللفظ له (٢٠٠٢) والنسائي (٥٧٠٩)، وابن ماجه (٣٣٧٧).

<sup>(</sup>۲۳۰) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (۲۳۹/۱۹)، والبخاري (۲۰۷۷)، ومسلم (۲۰۵۱)، وأبو داود واللفظ له (۲۹۱٤)، والنرمذي (۱۹۳۲)، وابن ماجه (۲۶).

<sup>(</sup>۲۳۱) رواه الإمام مالك (۱۷۱۷)، وأحمد الفتح الرباني- (۳۵۷/۲۲)، والبخاري (۵۳۳۶)، ومسلم واللفظ له (۲۰٦٥)، وابن ماجه (۳٤۱۳)، والدارمي (۲۱۲۹).

<sup>(</sup>٢٣٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (١١/٥٦ ح ٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٢٣٣) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني- (٢/١٧)، ومسلم واللفظ له (٦١)، وابن ماجه (٢٣١٩).

وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حَكَمَ له به الحاكم إذا كان لا يستحق اهـ (٢٣٤).

#### ٢٢ - سؤال الناس تكثرا

فعن عمر بن الخطاب على قال: قال رسول الله على: (من سأل الناس ليثرى ماله، فإنما هي رضف من النار ملهبة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر) (٢٣٥).

## ٣٧ - قتل النفس

فعن أبي هريرة عن النبي على قال: (لا يشير أحدكم على أحيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنْزِعُ في يده، فيقع في حفرة من النار) (٢٣٦).

## [ثالثا] احتقار صغائر الذنوب

كثير من الناس يتساهلون في صغائر الذنوب، بحجة أنها تكفرها الصلاة والصيام ونحوها من كفارات، والمشكلة لا تكمن في الوقوع في الذنب الصغير فحسب، وإنما في احتقاره والتساهل فيه، والإصرار عليه، وبالتالي عدم الحرص على الاستغفار منه.

روى عبد الله بن مسعود ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه) (٢٣٧).

وفي رواية لسهل بن سعد هم أن رسول الله شق قال: (إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب متى كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بما صاحبها تملكه) (٢٣٨).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال (يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وحل طالبا) (٢٣٩).

قال السندي رحمه الله تعالى في قوله ﷺ (محقرات الذنوب) أي: ما لا يبالي المرء بما من الذنوب، "طالبا" أي:

<sup>(772)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (7/7) ح (7).

<sup>(</sup>٢٣٥) رواه ابن حبان (٣٣٩١)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره (٨٠٦).

<sup>(</sup>٢٣٦) رواه الإمام أحمد الفتح الرباني-(٩١/٣٣٠)، والبخاري واللفظ له (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٢٣٧) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٢١٢/١٠) و(٢٥٣/١٩)، والطبراني في الكبير (١٠٥٠٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٢٣٨) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٢٥٣/١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٢٦٧)، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٢٩١٦)، والألباني في صحيح الجامع (٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٢٣٩) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (٢٥٣/١٩)، وابن ماجه (٤٢٤٣)، والدارمي (٢٧٢٦)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٧٢).

مكلفا، فعرض عليه أن يطلبها فيكتبها، فهي عند الله تعالى عظيمة حيث خص لأجلها ملكا أهـــ(٢٤٠).

ولقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ستة أسباب مما تعظم به الصغائر من الذنوب وذكر منها: أن يستصغر العبد الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد في نفسه صغر عند الله تعالى (٢٤١).

ولهذا قال بلال بن سعد رحمه الله تعالى محذرا من احتقار المعاصي: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت (۲٤۲).

فالحذر الحذر من احتقار الذنوب مهما دقت، أو الإصرار عليها، فإنها قد تكون أحد أسباب سقوط المرء من الصراط والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٢٤٠) شرح سنن ابن ماجه القزويني للإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي (٢/٠٦٥).

<sup>(</sup>٤١) إحياء علوم الدين للغزالي بتصرف (٣١/٥).

<sup>(</sup>٢٤٢) شعب الإيمان للبيهقي (٥/٣٠).

#### الخاتمة

ينبغي الاهتمام بما يتعلق بعلوم الآخرة وما سيواجهه المسلم يوم القيامة من أهوال وكرب، ونشر ذلك بين الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة ودروس المساجد والمسابقات الثقافية لكي يستيقظوا من غفلتهم، ويتداركوا أمرهم قبل فوات الأوان.

وإن المرور على الصراط - الجسر الممدود على متن جهنم - يُعد أخطر كرب يوم القيامة، وأن الكلاليب التي عليه؛ إما تخدش أو تخردل أو تخطف الناس بأعمالهم، واتضح من البحث أن أول من يجوز الصراط من الأمم هي أمة محمد الله عند الله عز وجل، وأول من يجوز من هذه الأمة هو نبينا محمد الله عند الله عز وجل، وأول من يجوز من هذه الأمة هو نبينا محمد الصالح.

وإن أهم الوسائل المعينة على الثبات على الصراط وعلى حوازه سالما دون أن تلفحك النار ودون السقوط منه: هي التقرب إلى الله تعالى بكل ما يحبه ويرضاه خصوصا الأعمال التي تم ذكرها في هذا الكتاب، وتجنب كل ما يسخط الله تعالى ويأباه من شهوات محرمة؛ وكبائر ذنوب توعد أصحابها بالنار أو اللعن أو الغضب أو العذاب الأليم.

فالإكثار من الأعمال الصالحة عموما؛ والمنجية من النار والمسرعة على الصراط والكاشفة للظلمة التي عليه خصوصا؛ والمبادرة إلى الاستغفار من كل ذنب نقع فيه خاصة الكبائر؛ هو سبيلنا الوحيد للنجاة من هول هذا الكرب، ومن فرط في ذلك وألهته حياته عن آخرته؛ ولم يأخذ الأمر بالجد، ندم أشد الندم، ولات ساعة مندم عند اشتداد الكرب وركوب الصعاب، قال الله تعالى ﴿ إِن تَجْتَنبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفّرْ عَنكُمْ سَيّئًاتِكُمْ وَنَدْخِلْكُم مُّدْخلاً كَرِياً النساء: ٣١].

لقد كان الصالحون يعيشون همَّ هذا الصراط، ويجعلونه نصب أعينهم في كل تصرفاهم، فزكت نفوسهم، وقلت ذنوهم، وكثرت حسناهم، فهل نحذو حذوهم؟

شتم رجلٌ الربيع بن حيثم رحمه الله تعالى فرد عليه قائلا: يا هذا، قد سمع الله كلامك، وإن دون الجنة عقبة، إن قطعتُها لم يضرني ما تقول، وإن لم أقطعُها فأنا شرٌ مما تقول (٢٤٣).

فليكن حالك أيها الموفق كحال أبي الدرداء الله على حين قال: سمعت رسول الله على يقول: (إن أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون)، فأحب أن أتخفف لتلك العقبة (٢٤٤).

ولا يكن حالك كحال خالد الورَّاق رحمه الله تعالى الذي كان جاهلا بكرب الصراط وغافلا عنه حيث حكى عن نفسه قائلا: كانت لي جارية شديدة الاجتهاد، فدخلت عليها يوما فأخبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل، فبكت ثم قالت: إني لأؤمل من الله تعالى آمالا لو حَملَتْهَا الجبال لأشفقت من حملها كما ضَعُفَت عن حمل الأمانة، وإني لأعلم أن في كرم الله مُستغاثا لكل مذنب، ولكن كيف لى بحسرة السباق؟ قال: قلت: وما حَسرة السباق؟

<sup>(</sup>٢٤٣) صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد عفاني (٢٥٣/٥).

<sup>(</sup>٢٤٤) رواه الحاكم في المستدرك وصححه (٥٧٤/٤)، ووافقه الذهبي في التلخيص (٨٧١٣)، والألباني في صحيح الجامع (٢٠٠١).

قالت: غَداة الحشر إذا بُعثر ما في القبور، وركب الأبرار نجائب الأعمال فاستَبقوا إلى الصراط، وعزَّة سيدي (٢٤٥) لا يسبق مقصِّر بجتهدا أبدا، ولو حبا المُجِّد حَبُواً، أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رُفعت أعلام المحسنين، وجاز الصراط المشتاقون ووصل إلى الله المُحِّبون، وخُلِّفْتُ مع المسيئين المذنبين؟ ثم بكت وقالت: يا خالد: أنظر لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال، فإنه ليس بين الدارين دار يُدرِك فيها الخُدَّام ما فالهَم من الخدمة، فويل لمن قصَّر عن حدمة سيده، ومعه الآمال، فهلا كانت الأعمال توقظه إذا نام البطالون (٢٤٦)؟ علم غيرك كل الفضائل التي قرأتها في هذا الكتاب، وانشرها بين الناس، فذلك أحد الوسائل الأخرى التي ستنجيك من كرب الإحراق على الصراط، وتنير لك طريقه المظلم بإذن الله تعالى، إذ الدال على الخير كفاعله.

أسال الله العظيم رب العرش الكريم، أن ينجينا جميعا من كُرب يوم القيامة عامة، ومن كَرب الصراط خاصة، وأن يدخلنا مدخلا كريما، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، إنه سميع محيب، وصلى الله وسلم على الشفيع الحبيب، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه: أبو عمر ١٤٢٧/٥/٥هـــ الأحساء: ص. ب. ١١٥٣

<sup>(</sup>٢٤٥) أقسمت الجارية بالله عز وجل وليس بسيدها خالد الوراق كما يتبادر للذهن، فقد جاء عن عبد لله بن الشخير الشاء الله الله تبارك وتعالى)، قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا انطلقت في وفد بين عامر إلى رسول الله في فقلنا: أنت سيدنا، فقال: (السيد الله تبارك وتعالى)، قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان) [رواه الإمام الأحمد الفتح الربايي - (١٩٥/١٠٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٠١١)]، وأما القسم بالمخلوق فهو شرك أصغر ويُعد من كبائر الذنوب.

<sup>(</sup>٢٤٦) صفة الصفوة لابن الجوزي (٢٦٤/٢).

## جدول المحتويات

| مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| الميحث الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| التعريف بالصراط وكربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| المسألة الأولى: ما الصراط؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| المسألة الثانية: هول كرب الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| المسألة الثالثة: هل سيمر الكفار والمنافقون على الصراط؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| المسألة الرابعة: أحوال الناس على الصراط٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| أول وآخر من يجوز الصراط٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| أشكال السقوط من الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| المبحث الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| كرب الإحراق على الصراط والأعمال المنجية عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| لماذا تعجز أعمال العباد على الصراط؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| عذاب المتباطئ على الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| لحظة تأمل على الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| الأعمال المنجية من لفح النار أو السقوط فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ١- الإيمان بالله والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الأخرق والمظلوم وكف الأذى ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| ٢- قضاء حوائج الناس وتفريج كربهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| ٣ -الأعمال المؤدية لشفاعة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| [أو لا] سؤال الوسيلة لرسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| [ثانيا] الإكثار من الصلاة على النبي محمد على النبي محمد المحمد ال |  |  |  |  |
| [ثالثا] الصلاة على النبي # بعدد معين وبصيغة معينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| [رابعا] الإكثار من النوافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| [خامسا] الصبر على ضيق العيش في المدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| [سادسا]: الموت بالمدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <ul> <li>٤ - الصبر على موت الولد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 5 المحافظة على صدرتي الفجر و العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <ul> <li>المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ٨- تغبيرُ القدمين في كل أمر يرضي الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 9 - رد الغيبة عن المسلم والدفاع عنه و عدم رميه بشيء في عرضه أو نحوه٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| · ١ - الصدقة والكلمة الطيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ١١ – الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ١٢ - البكاء من خشية الله عز وجل والحراسة في سبيل الله وغض البصر٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 1 T - حسن الخلق مع الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| ١٤ - الصبر على البنات وإعالتهن ورعايتهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| ١٥- الصبر عند الإصابة بالحمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| ١٦- الصلاة على النبي ﷺ عند ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ١٧ - إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| ١٨- إسباغ الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |

| 70                                  | ١٩- قول دعاء الإقرار بالوحدانية في الصباح والمساء اربع مرات       |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 77                                  | ٢٠- إفشاء السلام وإطعام الطعام وقيّام الليل                       |  |  |  |
| 77                                  | ٢١ - من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله                            |  |  |  |
| 77                                  | ٢٢- الاستجارة من النار                                            |  |  |  |
| ۲٧                                  | ٢٣ - عتق الرقاب                                                   |  |  |  |
|                                     | كيف تعتق رقبة؟                                                    |  |  |  |
|                                     | [١] الطواف حول الكعبة المشرفة                                     |  |  |  |
| ۲٩                                  | [٢] ركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة                         |  |  |  |
| ۲٩                                  | [٣] الجهاد في سبيل الله عز وجل                                    |  |  |  |
| ۳.                                  | [٤] تقديم العون لأخيك المسلم في صورة قرض حسن أو إرشاد ضال أو أعمى |  |  |  |
|                                     | [٥] التهايل عشر مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب                      |  |  |  |
| ۳.                                  | [٦] التهليل مائة مرة                                              |  |  |  |
| ۳۱                                  | [٧] التُكبير والتحميد والتسبيح مائة مرة                           |  |  |  |
|                                     | المبحث الثالث                                                     |  |  |  |
| كرب ظلمة الصراط والأعمال المنورة له |                                                                   |  |  |  |
| 3                                   | الأعمال التي تزيد من نور العبد على الصراط                         |  |  |  |
| ۲٤                                  | [1] المحافظة على الصلوات الخمس عامة والفجر خاصة                   |  |  |  |
| ۲٤                                  | [٢] المحافظة عل صلاة الجمعة و آدابها و احتساب الأذان              |  |  |  |
| 30                                  | [٣] أداء الزكاة                                                   |  |  |  |
| 30                                  | [٤] الصبر على أقدار الله                                          |  |  |  |
| 30                                  | [٥] قراءة سورة الكهف يوم الجمعة                                   |  |  |  |
| 41                                  | [7] المداومة على قراءة البقرة وآل عمران                           |  |  |  |
|                                     | [٧] تعلم كتاب الله وحفظه                                          |  |  |  |
|                                     | [٨] الجهاد في سبيل الله                                           |  |  |  |
|                                     | [٩] العدل وترك الظلم                                              |  |  |  |
| ٣٧                                  | [١٠] رمي الجمار                                                   |  |  |  |
| ٣٧                                  | [١١] ُ حلقُ الشعرُ في الحج                                        |  |  |  |
|                                     | [١٢] طلب العلم                                                    |  |  |  |
| ٣٨                                  | [١٣] الحب في الله عز وجل                                          |  |  |  |
| ٣٨                                  | [18] قضاء حو ائج الناس وتفريج كربهم                               |  |  |  |
|                                     | [١٥] عدم نتف الشيب                                                |  |  |  |
|                                     | [17] بر من كان يصله أبوك قبل موته                                 |  |  |  |
| ٤٠                                  | [۱۷] الدعاء بسؤال الله النور                                      |  |  |  |
| المبحث الرابع                       |                                                                   |  |  |  |
|                                     | الذنوب التي تسقط صاحبها في النار                                  |  |  |  |
| ٤٣                                  | [أو لا] الوقوع في الشهوات المحرمة                                 |  |  |  |
| ٤٤                                  | [ثانيا] عدّم النوبة من كَبائر الذنوب                              |  |  |  |
|                                     | ١ – الرياءُ في الأعمال وعدم الإخلاص فيها                          |  |  |  |
| ٤٥                                  | ٢- المصورون                                                       |  |  |  |
|                                     | ٣- التكلم بكلام يسخط الله تعالى                                   |  |  |  |
| ٤٦                                  | ٤ – إيذاء الجيران                                                 |  |  |  |

| ٤٧  | ٥- جر الثوب خيلاء                                                 |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|
|     | ٦- الْمَيْلُ الِّي الذَّيْنُ ظُلْمُوا بمودة ومداهنة ورضا بأعمالهم |        |
|     | ٧- منع الزكاة                                                     |        |
| ٤٧  | ٨- الفرار من الزحف                                                |        |
| ٤٧  | ٩ – تبرج النساء                                                   |        |
| ٤٨  | ١٠ – من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله            |        |
| ٤٨  | ١١- التأخر المستمر عن الصف الأول في الصلاة                        |        |
|     | ١٢ - شرب الخمر                                                    |        |
| ٤٩  | ١٣ – الكذب على النبي ﷺ                                            |        |
| ٤٩  | ١٤ – الشرب في أنية الذهب والفضة                                   |        |
|     | ١٥ – أكل مال اليتيم                                               |        |
| ٤٩  | ١٦- أخذ أموال الناس بالحلف الكاذب                                 |        |
|     | ١٧- التفريط في الأمانة والرحم                                     |        |
|     | ١٨ - بهتان المؤمن                                                 |        |
|     | ١٩ – هجر المسلم فوق ثلاثة أيام                                    |        |
|     | ٢٠ – من يحب قيام الناس له تعظيما                                  |        |
|     | ٢١ - من ادعى ما ليس له                                            |        |
| ٥٢  | ٢٢ - سؤال الناس تكثرا                                             |        |
|     | ٢٣ - قتل النفس                                                    |        |
|     | إِثَالَتًا] احتقار صغائر الذنوب                                   |        |
| 0 5 | į                                                                 | الخاتم |